أبو القاسم الآسدي وكتساب "المسوازنسة بسين الطبائيسين "

معمد علس أيو حمدة

رسالة قدمت لنيل درجة أستاذ في الآداب الى دائرة اللغة العربية في الجامعسة الامسيركيسة في بسسيروت أيسلول ١٩٦٨

#### AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

Thesis Title:

Al-Amidi and his Book " Al-Muwazanah"

by

#### Muhammad Ali Abu Hamdeh

(Name of Student)

M.Y.Najm (Chairman)

Advisors

Khalil Hawi

Member of Committee

Kamal Yazigi

Mamber of Committee

Fuad Tarazi

Member of Committee

Fuad Tarazi

Member of Committee

#### المقدمسة

حعلت دراستي هذه في أربعة أبواب ، باب للآمدي وثلاثة لكتاب الموازنة • وقد ابتدأت الباب الأول بالحديث عن ثقافة القيرن الرابع الهجري ونصيب الآمدي من هذه الثقافة، وبيَّنت أن الآمدي نـ كما يبدو ـ لم يكن يجهل الكثير من معارف عصره المترجمة لكـن هذه المعارف لم تكن ذات أثر كبير في تكوين ذوقه الأدبي • وقسد أتبعت ذلك بالحديث عن حياة الآمدي وصلته بالعلما والرواة وبقدر ما تتضم لنا شخصية الآمدي الناقد، فإن الفيوض لا يزال يكتنف حياته المخاصة • وقد توكأت في كشف بعيض جوانب هذا المفيوض على النزر المبعثر في كتب التراجم وبخاصة "الفهرست" و"مصحم الأ دبـــا" " و"انباه الرواة" • أما ما أورده السيوطي في "بفية الوعاة" فيكاد يكون طبق الأصل عن الترجمة في "مصبم الادباء "، وكذلك ما أورده الخوانساري في "روضات الجنّات" • وقد تناولت في الباب الثاني الحركة النقدية التي أثارها أبو تمام والبحستري مع مناتشة عمود الشعر ومذهسب البديع ، وبيّنت كيف أن نظرة المحافظين من خلال عبود الشعر ظلّبت تعمد النتاج الشعري جزاً من التراث ، وبذلك لم يكن عند ها مكسان

للعبقرية الفردية، وكان أحرى أن تستمد مقاييس عمود الشعر من خلال الروائم الشعرية مهما كانت قليلة • وقد تتبعت بعد ذلك خطة الآمدي في الموازنـــة التفصيلية بين الطائيين، وبيّنت أن مبدأ الآمدي في الموازنة يعتبر طفرة عالهة بالنسبة لسابقيم، لأنه قد وضع حدا لكل تلك المفاضلات الجزئية بين الشعراء، و لكنّ هذا المبدأ ظلّ يفتقر الى نظرة كلّية في تراث الشاعرين • وأتبعيت ذ لك بعقارنة بين أبي تمام والبحتري ضمّنتها رأيي في الشاعرين مع عرض موجسز لتأليف الكتاب من حيث المنهاج والزمن والتبويب، وقد حاولت في البساب الثالث أن أعطى صورة واضعة للآمدي الناقد من خلال القضايا النقدية التالية؛ القديم والمحدث ، اللفظ والمعمني ، السرقات الشمرية • وقد بيَّنت أن الآمدي كان ينظر الى الشعير الجيد بفض النظر من رتبة قائله أو زمانه ، وأوضحت أن الثنائية بين اللفظ والمعنى كانت أساس نظرة الآمدي الى الصيافيية الشعرية، أما في قضية السرقات فبينت أن مفهوم الآمدي في التقليل من شاأن السرقات الشعرية قد وجد صداء في مفهوم النقد الحديث ، وبيّنت أن سلل يؤخذ على الآمدي في السرقات \_ شأنه في ذلك شأن الأقدمين \_ اقتصاره البحث في البيت المفرد وعدم التفاته الى الطريقة والأسلوب وقد حاولت في الباب الرابع تلمس أثر كتاب الموازنة في الأدب المربي (مبتدا بالقاضييي

الجرجاني ومنتهيا بابن الأثير) وأتبعت ذلك بخاتمة موجزة عن مبدأ الآمدي في موازنته ونتائج أحكامه فيها •

ان تصورنا لمكانة الآمدي النقدية في الأدب العربي وطبيعة المهمة النقدية الشافة التي أراغ اليها في الموازنة بين الطائبين في كل ما يتصلل بشعريهما من جودة واسائة وتبيين مذهبهما في القول ومقارنة ذلك بمذاهب الأوائل مع الاقتصاد في الحكم والتحرج فيه على نحو لم يعرفه العرب من قبل وافتقار كل ذلك الى دراسة موضوعية جامعة تقيم عمل الآمدي وتحدّد مواققه النقدية كان الحافز لنا على اختيار هذا الموضوع، ولسنا نتهم الباحثسين المحدثين بقصورهم عن التصور الصحيح لشخصية الآمدي النقدية وموازنته فعذرهم في ذلك واضع وهو ضآلة الجزئ المطبوع،

ولا بأس من الاشارة الى آرا بعض المحدثين فيما يختص بالآمدي وموازنته \_ مما ورد في تضاعيف كتبهم:

يرى الأستاذ أحمد أمين في كتابه "النقد الأدبي " أن الآمدي قد طبّق مبدأه في الموازنة في دقة تقريبا وكان من محاسنه أن أرجع تفضيل بعض الناس لأبي تمام وبعضهم للبحتري الى المزاج فخرج من مأزق المفاضلة بينهما وجملها في عنق القارئ ومزاجه وأشار الدكتور محمد عبده عزام الى أن كتاب الموازنة يشهد بتعصب الآمدي على أبي تمام (ديوان أبي تمام شرح الخطيب التبريزي \_المقدمة) والى مثل هذا الرأي ذهب الدكتسور شوقي ضيف في مختلف كتبه وأما الأستاذ طه أحمد ابراهيم في كتاب "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" فيرى أنه ما دام الآمدي رقيق الطبسيع يرى الشعر متعة حلوة لها رقة الما أو روحة النسيم فالبحتري اذن مسسن أصدا نفسه ومن هواها فهو مدفوع اليه دفعا ما من ذلك بد وقد أفرد الأستاذ محمد مصطفى هذارة في كتابه " مشكلة السرقات في النقد العربي " فصلا لآرا الآمدي في السرقات لكته ظن خطأ أن كتاب "الموازنة" يتأخر في الزمن عن كتاب "الوساطة" فحرم الآمدي الكثير من الآرا النقدية المتي هو صاحب السبق اليها و

ولعلّ أكثر هذه المؤلفات توقرا على دراسة الآمدي وموازنته هو كتاب "النقد المنهسجي عند المرب" للدكتور محمد مندور الذي نوّه بالآمدي كثيرا ولكنه اتجه بنوع خاص الى اثبات المنهسجية في نقده ، وتجاوز ذلك الى الدفاع عن آرا الآمدي وخاصة فيما يختص منها بالصياغة الشعريسسة والمغض من شعر أبي تمام والازرا به ، وقد اعتهد مندور في أحكامه علسسى

الجزا النظري من كتاب "الموازنة" ولم يتتبع خطة الآمدي في الموازنسسة التطبيقية بين الشاعرين وقد صرح نفسه بأن حكمه على كتاب الموازنة ليس نهائيا مادام جزا كبير منه لم ينشر٠

هذا وقد اعتبدت في هذه الدراسة لكتاب "الموازنة" على نسخسة دار الكتب المصرية (١٩٦١هـ ١٩٦٠) نشر السيد أحمد صقر وعلى الجسز المخطوط المصوّر عن نسخة كمبردج •

ولا يسمني في هذا المقام الا أن أقدّم شكري وامتناني الى أساتذتي الكرام؛ الدكتور محمد نجم لما شملني به من الرعاية والعطف، والدكتسور احسان عبّاس لما تكرّم به من ملاحظات قيّمة في تصوّري للبحث، والدكتسور خليل حاوي الذي لم يدخر وسعا في تقديم التوجيه والارشاد كما أنني مدين لم في الاطلاع على كثير من المواقف النقدية، وأتوجه بالشكر الى أساتذتي الكرام ممن لهم عليّ فضل الملم والثقافة ٠

# فهسرس المسوضوعات

| الصفحية                                   | الباب الأول                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )<br>7<br>1<br>7<br>7<br>7<br>7<br>1<br>8 | الباب الاول  الآمسدي وثقافة القرن الرابع الهمجري  ١٠ ثقافة القرن الرابع المهجري  ٢٠ ثقافة الآمسدي  ٣٠ حياتمسه  ٤٠ شيوخسه  ٥٠ رواتمسه  ١٠ سؤلفاته  ٢٠ تالاسذته |
| <pre>{ 0</pre>                            | البساب النانسي  كتساب المسوازنسة  أ • الحيركة النقديمة التي أثارها أبو تمام والبحتري  ب • قيمسة الموازنة كمنهج نقسدي  ج • تأليسف الكتساب                      |
|                                           | البساب الثائست                                                                                                                                                |
| 9 Y<br>9 Y<br>1 · 1                       | الآمسدي الناقسد من خلال كتاب الموازسة أ • قضعية القديم والمحدث ب • قضيسة اللفظ والمعسني ج • قضيسة السرقات الشعيرية                                            |
| 111                                       | البساب الرابسيم<br>أثركتاب الموازنة في الأدب العربي<br>الخاتمسسسة                                                                                             |
| 166                                       | ثبت البراجع العربية والمترجمة<br>ثبت البراجيع الافرنجيسة                                                                                                      |

البـــاب الأول الآمــدي والقسرن السرابسم الهجسري

# البياب الأول الآسدي والقسرن المراسع الهجري

## ٠١ ثقافة القرن الرابع الهجري

ورث المجتمع العبّاسي في القرن الرابع الهـجري تراتا حضاريا ضخماء ساهم القرنان الثاني والثالث في تكوينه وتنشئته وبلورته و فكان تام النضج يانما وجاهـزا للقطاف وقد امتزجت فيه الحضارة اليونانيســـة والفارسية والهندية، وكلّ هذه النقول كانت قد انصهرت مع معارف العسرب ومعللم حضارتهم وقد أثبتت الحضارة الاسلامية قابليتها على التطسسسور بتقبلها تلك الحضارات وبلغت أعلى درجات السعو الفكري والحضاري في القرن الرابع الهجري، ولا غرو فقد كان القرنان الثاني والثالث عصر اقتباس وترجمة بدأت أسسها بشكل علي منظم يوم أرسى الخليفة المأمون قواعد بيت الحكمة في بغداد، أما القرن الرابع فكان عصر تمثّل وابتسكار و

ان مجتمع القرن الثالث الهجري كان قد بلغ درجة عالية مسسن الترف والتأنق في ألوان اللباس والطعمام وشتى مظاهر المحماة ، كانت فيه بغداد معرضا وسوقا رائجة تجبى اليها منتوجات العالم القديم، ويلتقسسي فيها التجار والوافدون وأهل العلم من كلّ بلد ، وكان أهل بغداد ينفردون في النمتع بخيرات الامارات الأخرى على كثرتها ، وفي هذا المجتمع المسترف

الذي ضمّ بين دقتيه مئات الألوف من المدقعين، برز التناقض الاقتصادي والاجتماعي، وظهرت الحركات الثورية كالقرمطية والمزنجية والتي كشفت بسلوس وشقا الآخرين وأثرت ولا شك في الأدب والفلسفة والتاريخ وما أن أطلل القرن الرابع الهجري حتى كان الكيان السياسي قد دبّ فيه الضعف، وأخذ الأمرا الأجانب يتسلطون على مقاليد الأمور ، وانفصلت الامارات البعيدة عن جمم الدولة سحقى لم يبق للخلافة المركزية في عهد امرة الأمرا سلطان الآ على بغداد وتواحيها ،

وكأن الانقسام السياسي والتدعور الاقتصادي في القرن الرابسيع الهجري كان نعمة على العلم والأدب فنجد الامارات المستقلة تتنافس فسي اجتذاب الأدبا والعلما والاغداق عليهم ونجد العبلوم والفنون والآد اب تواصل مسيرتها التي بدأت في القرنين الثاني والثالث ودخلت الفلسفة في كل علم وفن فصار النحاة يعتمدون أساليب المناطقة وألزم بعض الثقاد النقسد الأدبي معايير فلسفية وقيدوه بها ولم ينج الشعير من تسرّب الآرا الفلسفية اليه وهنذا دليل على الرقي الفكري الذي بلغه هذا العصر سوان اعتسبر المحافظون ذلك مروقا وتعقيدا مجانبا للذوق العربي الأصيل ان الذين لسالمحافظون ذلك مروقا وتعقيدا مجانبا للذوق العربي الأصيل ان الذين لسالمحافظون ذلك مروقا وتعقيدا مجانبا للذوق العربي الأصيل ان الذين أما المجتمع الاسلامي في التقرن الرابع هم وحد هم الذين لم يفهموا تطلّعات أبي تمام الى التجديد وفي خضر ذلك الطفيان العلمي والفلسفي الذي كان يعم نواحي الحياة كلها بزغ نجم الناقد الآمدي الذي تأثر ولا شكّ بتيارات عصره المتلاطمة و

## ٠١ ثقانة الآسدي

تتلمد الآمدي على أئمة اللغة والنحو والأخبار وهم الذين انتهت اليهم جهود أهل العربية قبلهم، وجلسوا مجالسهم في حلقات العلم والتدريس، وقد كان للآمدي من طول الصحية ومواشاة الظروف وتقادم الممر ما يمكن معده القول أنه حوى ما عند هؤلاء الاساتذة الأعلام من علو المربية وآدابها وقد نوّه القفطي بهذه الثقافة اذ قال: "اتسع في الآداب وبرز فيها، وانتهت رواية الشمسر القديم والأخبار في آخر عمره بالبصرة اليه"،

أما اتساع الآمدي في الآداب وبصره بالشعر قديمه ومحدثه الى جانب طبول باعه في النثر فلا أدل عليها من مؤلفاته التي وصلت الينسا وكتابه "المؤثلف والمختلف" في أسما الشعرا سوهو مطبوع سيتضمن عددا لستمائة وخمسة وأربعين شاعرا اختارها الآمدي لأكثر الشعرا المقلّين الذين يكثر الغلط في أسمائهم وكتاب الموازنة حشد ضغم لكل ما وصل اليسسه القرن الرابع الهجري من ذوق أدبي وثقد وتبرس بالشعر ووقوف على أخبار الشعرا وأحوالهم ومراتبهم، وآرا أهبل العلم وشميوخ اللغة فسسي

<sup>(</sup>١) انباء الرواة : جد ١٥ ص ٢٨٨٠

# ٠٢ ثقافية الآسيدي

تتلب الآمدي على أئمة اللغة والنحو والأخبار وهم الذين انتهت اليهم جهود أهمل العربية قبلهم، وجلسوا مجالسهم في حلقسات العلم والتدريس، وقد كان للآمدي من طول الصحبة ومواتاة الظروف وتقادم العمر ما يمكن معه القول أنه حوى ما عند هؤلا الاسائدة الأعلام من علسوم العربية وآدابها ، وقد نوه القفطي بهذه الثقافة اذ قال الاسموني الآداب ويرز فيها ، وانتهت رواية الشعم القديم والأخبار في آخر عمره بالبصرة اليه"،

أما اتساع الآمدي في الآداب ويصره بالشعر قديمه ومحدثه الى جانب طول باعه في النثر فلا أدل عليها من مؤلفاته التي وصلت الينسا . فكتابه "المؤثلف والمختلف" في أسما الشعرا وهو مطبوع بيتضمن عددا لستمائة وخمسة وأربعين شاعرا اختارها الآمدي لأكثر الشعرا المقلّين الذين يكثر الغلط في أسمائهم ، وكتاب الموازنة حشد ضغم لكل ما وصل اليسب المقرن الرابع المهجري من ذوق أدبي ونقد وتبرس بالشعر ووقوف على أخبار الشعرا وأحوالهم ومراتبهم ، وآرا أهل العلم وشسيوخ اللغبة فسي

<sup>(</sup>١) انباه الرواة ، جد ١ م ص ٢٨٨٠

وفيما يلي محاولة للوقوف عند أنواع الثقافة التي حصّلها الآمدي

الثقافة الدينية؛ ويظهر تبتَّمره في العلم الدينية من كتسسرة استشهاده بآي القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال المفسرين والصحابة والفقهام، بالاضافة الى ثقته بنفسه في تفسيره الجري لمعانس الكثير من الآيات القرآنية التي تعددت وجوه تأويلها • فمن ذلك مناقشسته للقلب في المعنى في كلام العمرب يقول: " فان قيل: فقد جاء القلب فسسس القرآن ولا يجوز أن يقال ان ذلك على سبيل السهو ولا الضرورة، لأن كسلام الله عزّ وحلّ يتعالى عن ذلك وهو قوله ؛ (ما أن مفاتحه لتنوُّ بالعصبـة أولى القوة) وانسما المصبة تنو بالمغاتيم؛ أي تنهض بثقلها • وقال اللسم عرّ وحلّ: (ثم دني فتدلّي) وانما هو تدلّي فدنا، وقال: (وانّه لحب الخير لشديد) أي: وان حبّه للخير لشديد ، ولهـذا أشباه كثيرة في القسرآن · قيل؛ هذا ليس بقلب وانها هو صحيح مستقيم، وانها أراد الله تعمالسسى اسمه: ما ان مقاتحه لتنو بالعصبة أي تبيلها من ثقلها ، وذكر ذلك الفرّاء وغيره ، وقالوا ؛ أنها المعنى لتني العصبة ، وقوله ؛ (وأنه الحب الخيسير لشديد) قيل: المعنى انه لحبّ المأل لشديد، والشدّة: البخل، يقال: رجل شديد ومتشدد أي بخيسل، يريد انه لحبت المسال

ومن تبنّي الآمدي لبعض وجوه التفسير مع التردد في الجسسنم قوله في الآية الكريمة ( لتركبنّ طبقا عن طبق) أي: حالا بعد حال، ولسسم يرد تساويهما في تمثيل المعنى، وانها أراد عزّ وجلّ به وهو أعلم به تساويهما فيكم وتغييرهما اياكم بمرورهما عليكم، وفي قول الله عزّ وجلّ ( فأما الذيسن اسودّت وجوههم أكثرتم بعد ايمانكم) يقول الآمدي: كأنه أراد: فيقال لهم أكثرتم بعد ايمانكم،

ومن استشهاد الآمدي بالأحاديث النبوية الشريفة قوله فيين

هنّ البجاري أبا بجسير أهدى لها الأبؤس الغويسر "البجاري: جمع بجرية وهو ما يمرّ بالانسان من المصائب، من قوله عليسه (٤) السلام: أشكو الى الله عجري وبجري " ومن استشهاده على حسن الجزاء ايراده الحديث: قالت امرأة لرسول الله: يا رسول الله عندرت ان بلّغتسنى

<sup>(</sup>١) الموازنسة جدد ٥١ صد ٢٠٧ ـ ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص: ٢٧١٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص: ١٨٢-

<sup>(</sup>٤) الوازنية ، جه ٢ م ص ٢٦٩٠

ناقتي هذه اليك أن أنحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئس ما جزيتها " الى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة المبثوثة في كتابي "الموازنة" و "المؤتلف والمختلف" •

ومن استشهاده بأقوال الفقها ما جا وي تعليقه على بيت البحتوي تشق عليه الربح كل عشية جيوب الغمام بين بكر وأيسم بقول الآمدي: "غلط لأنه ظن أن الأيم هي الثيب، وقد غلط في بثله أبو تمام ٠٠٠ وسها أيضا فيه بعض كبار الفقها " وقال في موضع آخر: " وقد غلط في الأيم بعض كبار الفقها مكان الثيب، وذلك لحديث روي عن غلط في الأيم بعض كبار الفقها فجعلها مكان الثيب، وذلك لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لحقه السهو في تأويله فحمله على غسير معناه " وقد بين القاضي الجرجاني أن الفقيه المقصود هو الامام الشافي رضى الله عنيه (؟)

بد الثقافية الفلسفية؛ لم يكن الآمدي \_ كما يبدو \_ يجهل الكثير من الثقافات المترجمة في عصره ، والتي كانت قد أخذت طريقها الى مختلف ألوان الثقافة، وكتب الجاحظ وابن قتيبة وأبي حيّان التوحيدي تزخر بحشد ضخم من

<sup>(</sup>١) البوازنية ، جه ١٥ ص، ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص: ١٦١٠

<sup>(</sup>٤) الوساطة ، ص: ١٨٠

هذه الثقافات، ولم يفت الآمدي نفسه أن يدلّ على معرفته بالنقد القائم على فلسغة أرسطو قال؛ ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوع يحتاج الى أربعة أشياء؛ "علّة عيولانية وهي الأصل، وعلّة صورية، وعلّة فاعلة، وهلّة تعامية"، بل لا نستطيع أن ندفع عن الآمدي تأثره بالفلسفة سوا أكان ذلك في آرائه أم في طرق تأليفه ومناقشاته، ولكن عل كان من أثر لهذه الفلسفات في نقد الآمدي وذوقه الأدبى؟

لقد كان لأرسطو مكانة عظيمة عند المرب، وكان الجاحظ يسميه أبا المنطق ويرجع اليه كثيرا في كتبه ولكن الذي نستبعده أن تكون آثار أرسطو الأدبية قد تركت أي أثر في تطوّر تحليل الابداع الشعري عند العرب، ان قسرا الرسطو وشرّاحه كانوا جميعا تقريبا كما يقول المستشرق كراتشكوفسكي مسن الفلاسفة أو المتبحرين بالعلوم الطبيعية وأما الباحثون في نظرية الأدب وتاريخه وهمدائا اللفويون في أضيق معاني عذه الكلمة فقد كانوا يتحاشون الخوض في ذلك واذا سرنا شوطا أبعد في تتبّع تاريخ بديم ارسطو عند العرب وجد نسا شارحين شهيرين له عما ابن سينا وابن رشد، ومن المشكوك فيه أن يكون عسذا الأخير قد فهم فهما صحيحا بديم أرسطو و فقي نقله الطليق لهذا البسد يسم عسرّف التراجيديا بأنها فسنّ المديسم و والكوميديا فسنّ التقريسية وعلى هذا الأسياس تصبيحا القصالسيد العربيسة تراجيديات

فاذا كان حتى الفلاسفة \_ كما يقول كراتشكوفسكي \_ قد فهموا بديع أرسطو هذا الفهم فلا عجب أن رأينا الباحثين في نظرية الأدب ينفرون في كثير من الأحيان من البديع اليوناني • فهذا الجاحظ مثلا يأتي على ذكسر منطق أرسطو أحيانا ولكن بشيء من السخرية خفية فهو يقول: " ألا ترى أن كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطبا الأمصار (٢) وبلغا العرب لما فهموا أكثره ويعيب ابن قتيبة الدينوري في مقدّمة كتابه "أدب الكاتب" على الأدبا الذين ينصرفون الى دراسة المنطق والفلسغة ويرى أن العلوم العربية قائمة بنفسها مستفنية عبًا سواهاه وأنها الحوهر ه والحوهر قائم بنفسه كما يقول ١٠٠ ويأتي أبو حيّان بمناقشة طريفة الأبي سعيد السيراني وأبي بشر متى بن يونس وغيره من المناطقة يبيّن فيها أبو سعيد أن الآد اب عند كلّ أمة مستغنية عمّا سواها من الأمم وأن العلوم العربية قائمة بنغسها غير مَعْتَقرة الى غيرها وأن المناطقة أعيا الناس في الفصاحة العربية وأصولُها ٠ ويسخر الآمدي من ادخال الفلسفة في الشعر فيقول: قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة، قان شئت دعوناك حكيما، أو سميناك فيلسوفا، ولكين لا

<sup>(</sup>۱) نقلا عن "كراتشكوفسكي مدراسات في تاريخ الأدب العربي، ص ٢٦٠٠ (١) دراسات في تاريخ الادب العربي، ص ٢٦٠ وانظر الجاحظ، كتاب

الحيوان جاء أن ص ١٠٩٠ أدب الكاتب ، ص ١٠٠ (٣)

الامتاع والمؤانسة، حدد ١٥ ص ١٩٩ ويل بعد ها -

نسبيك شاعراه ولا ندعوك بليغا أن ويذهب ابن الأثير أبعد من ذلك فيتحدّث عن ابن سينا بسخرية لاذعة يقول: "فان ادّعيت أن هؤلا تعلموا ذلك من كتب هلا اليونان قلت لك في الجواب هذا باطل بي أناه فاني لم أعلم شيئا مما ذكره حكما اليونان ولا عرفته ٠٠٠ ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هسذا وانساق الكلام الى شي ذكر لأبي علي بن سينا في الخطابة والشعر وذكسر ضربا من ضروب الشعر اليوناني يسمى اللاغوذيا وقام فأحضر كتاب الشغا لأبسي علي ووقفني على ما ذكره فلما وقفت عليه استجهلته فانه طوّل فيه وعسرض كأنه يخاطب بعض اليونان وكل الذي ذكره لغو لا يستغيد به صاحب الكلام العربي شيئا "٠

ما دام الأمركذلك فانه من الصعب سكما يقول كراتشكوفسكسي سايجاد آثار للنفوذ اليوناني في نشو البديع والتحليل الأدبيء فقد ولسدت هذه في بيئة تختلف عن بيئة اليونان كل الاختلاف، نشأت في أوساط اللغويين العرب الذين لم يستندوا في أبحاثهم الى نظرية أجنبية بل الى استقصلاً لغتهم هم والفرق بين بين من نحيل منحى الغلاسفة في نظرتهم للأدب كما فعل قدامة بن جعفر في "نقد الشعر" والذي جمّد فيه الطبع العربي فسي

<sup>(</sup>١) الموازنية ، جه: (٥ ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٢) المثل السائرة جاء ١٥ ص: ١٢٠٠

<sup>(</sup>٣) دراسات في تاريخ الأدب العبريي، ص: ٣٧٠

تقسيمات منطقية وترقيمات نافلة فأكثر العزّ وأخطأ المفصل، وبين نظرة الآمدي الأدبية التي تقرم على فهم عميق لطبائع العرب ونفسيتهم ومراميهم في القول •

ان السبب الأول في اشاحة الأدباء واللغويين عن كتاب "فسد الشعر" حكما يقول المستشرق كراتشكوفسكي هو نفور الاوساط الأدبية مسن كلّ بناء نظري نشأ بتأثير فلسفة غريبة عنهم ومنطق ليس منهم وان كتاب قدامة حكما يقول يترك في النفس شعورا بأنه غريب عن العرب بعض الشيء اذا قورن بعولفات ابن المعتز والجاحظ ولعلّ في المثال التالي ما يوضّح الفرق بين نظرتي أهل الفلسفة كقدامة بن جعفر وأهل اللغة كالآمدي و

ان قدامة في تعريفه لفن المدح عند العرب يد هب الى أن المدح بالحسن والجمال والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح ولا دم على الحقيقسة ، ويخطى كلّ من يمدح بهذا ويذم بذاك، ويردّ عليه الآمدي بقوله : " فأما الجلال والبها والهيية • • • فانه وأجب في مدح الخلفا والملوك والعظما ، لأنه من الأوصاف التي تخصهم، ويحسن موقع ذكرها عندهم، وكذلك جمال الوجه وحسنه مما يجب المدح به ، فان الوجه الجميل يزيد في الهيبسة ، ويتيمّن به العرب لأنه يدلّ على الخصال المحمودة، كما أن قبم الوجسه

<sup>(</sup>١) دراسات في تاريخ الأدب العربي ، ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) تقد الشعرة ص: ١١٢٠

والدمامة يسقط الهيبة ويدلّ على الخصال المذمومة، وذلك ما تكرهه العرب، وتتشام به ، لأن أول ما تلقاه من الانسان وتعاينه وجهه "٠

جـ الثقافة اللغوية ، وأعني بها احاطته التامة بعد لولات العربية من ألفاظ ومعان، وأساليب العرب في التعبير، وعاداتهم في القول، مع حسّ لغوي مرهف، وفطئة حادة، وكتاب الموازنة يزخر بالأمثلة الكثيرة السبتي تشهد على ذلك،

ا مدلولات الألفاظ ، ففي بيت أبي تمام في وصف الفرس ،
 ما مقرّب عن يختال في أشطانه ملآن من صلف به وتلهوق

يقول الآمدي: "ملآن من صلف به " يريد التيه والكبره وهذا مذهب العامة في هذه اللفظة ه فأما العرب فانها لا تستعملها على هذا المعنى وانسا تقول: قد صلفت المرأة عند زوجها اذا لم تعظ عنده عنده والصلف الذي لا خير عنسده ١٠٠٠ فهذا معنى الصلف في كلامهم وعلى هذا ذم أبو تمسسام الفرس من حيث أراد أن يمدحه " وهذا يدلّ على فهم دقيق لأصل اللفظة ومدلولاتها و

<sup>(</sup>١) الموازنية ، جه ١٠ ص: ٣٦٩٠

 <sup>(</sup>٢) الموازنة، جا ١٥ ص : ٢٣٤ والمغردات كما وردت في "الموازنة" هي :
 المقرب: الغرس، المتلهوق = التملق، الاشطان : الأرسان .

 ٢) أساليب العرب في القول: وللآمدي إلمام تام بدقائق الحياة العربية، وفيهم عميق لنغسيات القوم ومراميهم في القول • تأمل مناقشته لمذهب العرب في الوقوف على الأطلال ومقاصدهم من ذلك مع حشد الشواهد الأدبية وبراعة التعليل • يقول: "العرب لا تقصد الديار للوقوف عليها ، وانما تجتساز بها ، فان كانت واقعة على سنن طريقهم قال الذي له أرب في الوقوف لصاحبه أو أصحابه: قف ، وتقاه وتقوا • وان لم تكن على سنن الطريق قال: عوجها ه وعرّجا، وعوجوا، وعرّجوا • كما قال امرؤ القيس:

عوجاً على الطلل المحيل لعلنا نبكي الدياركما بكي ابن حدام وادًا عرَّجوا كان التعريج أشق على الركب والركاب من الوقوف، لأن لها في الوقوف حيث انتهت راحة، والتعريم فيه زيادة في تعبها وكالالها وان قلّت المسافة ٠٠٠ وهذه طريقة القوم في الوقوف على الديار ولهم فيها من الاشعار ما هو أشهر وأكثر من أن أحتاج الى ذكره، وتلك سبيل سائر المحدث ين " · ويدافع الآمدي عن مذهب الوقوف على الأطلال والتسليم عليها، وهو يبيِّن أن العرب انما تفعل ذلك اذا اجتازوا الأطلال أو عند مشارفتهم لهاه ولا تفعل ذلك قصدا لأن المحبوب ان كان حيًّا موجودا نقصد رباعه ومواطنه التي هو قاطنها أولى وأجدى كما يقول الآمدي وان كان ميتافا لالمام بناحيسة الأرض التي فيها حفرته أولن وأحرى ا

البوازنة ، جه ١ ، ص ١ ٤٠٩ ـ ٤١١ ٠ نفس البصيدر ، ص ١٢٠٠

ومعرفة الآمدي بالشعر يكاد لا يندّ عنها شيء من أسبابه سواء في ذلك المعاني والألفاظ ومدلولاتها، وأحوال الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وآراء النقاد حولهم، بل انه نفسه كان شاعراء كثير الشعر، حسن الطبع، حيّد الصنعة، مشتهرا بالتشبيهات \_ كما يقول ياقوت ويقول القفطي، "ولسه شعر حسن "، لكن ما وصلنا من شعره \_ للأسف \_ ليس أكثر مسسن (٢)

وأما في موضوع النثر فله من اشتغاله بالكتابة والتقلّب في مناصبها وتسميته بالكاتب ما يشهد على طول باعه فيه ، وكتاب "الموازنة" يعد برهانا ماثلا على فصاحة عبارته ومتانة أسلوبه مع وضوح الدلالة ونصوع المعسنى ، وكتبه مثل كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا، وقد لاحظ ذلسك ابن النديم فقال: "كان يتعاطى مذهب الجاحظ فيما يعمله من الكتب" .

أما ثقافة الآمدي النحوية فلست في حاجة الى البرهان على غناها وعمقها وهو الأديب النحوي، وتلميذ أثمة النحو في القرن الرابع الهجري • وقد

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء، جد ٨٥ ص ٨٧٠٠

<sup>(</sup>٢) انباه الرواة عجه ١ ١ ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٣) وردت هذه المقطعات في : معجم الأدبا ، مجه ٢٥ ص: ٣٠٦ معجم الأدبا ، وردت هذه من ٢٨٥ ، ١٨٥ و ٢٨٠ الأدبا ، مجه ١٥ ص: ٢٨٥ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) هذه الجهلة لابن العميد؛ أنظر ؛ الثمالي، يتيمة الدهر، جه ، ٣ ه ص ؛ ٣٠ وانظر ؛ معاهد التنصيص، جه ؛ ١١ ص ؛ ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٥) الفهرست ، ص: ٥٥١ ،

تميِّزت معالمة الآمدي للنواحي النحوية \_ في الموازنة \_ بما يلي :

- (١) تخريج جبيع الوحوه المحتملة ومناقشتها واقامة البراهين على صحتها أو نفيها بما لا يترك قولا لمستزيد ٠
- (٢) التقريب الى الأذهان، والتبسيط في العرض والشرح مسع الأمثلة الغربية الواضحة المستمدة من كلام المخاطبة العادي •
- (٣) التمسك بالمبادئ النحوية العامة، وانكار الشوارد النحوية، أو قياس الأصول اللغوية على أصول مثلها ٠

ومن الامثلة التي توضَّم ما نذهب اليه في طريقة تناول الآمدي (١) المسائل النحوية مناقشته لمعنى "هل" في بيت أبي تمام ه

رضيت وهل أرضى اذا كان مسخطي من الأمر ما فيه رضا من له الأمر وكأن الآمدي لم يشعر بالارتيام الى استيفا مماني "هل" في هذه المناقشة الضافية فألف في ذلك كتابا منفصلا • وأن كان قد أسبع المقول في تخريج معاني "هل" فان ذلك لم يكن خارجا عن طبعه في تناول المسائل النحوية، فهو يتناول معاني "دون" ويحشد في الاستشهاد علسي صحة معانيها من القرآن الكريم والشعر والأمثال وكلام الناس ما ينتزع معسه (٣) الاقرار لطول باعه في هذا البيدان •

 <sup>(</sup>۱) الموازنة، جـ ۱ ، من ۲۰۱ .
 (۲) نفس المصدر ، من ۲۰۰ وهذا الكتاب لم يصل الينا ــ مع الاسف .
 (۳) أنظر: نفس المحسدر ، من ۱۷۰ ــ ۱۷۰ .

وتكاد استطرادات الآمدي النحوية المبتوثة في كتاب "الموازنة"

تشكّل كتابا اذا با جمعت عم بعضها البعض، وقد تناول في هـــــذه

الاستطرادات أهم الموضوعات التنحوية التي يدخل فيها الاشكال من مشل؛

(١)

المصادر، ومطاوعة الفعل المتعدّى، والأضداد في اللغــة، واســـم

الفاعل والمفعــول .

د الثقافة النقدية عبدوأن الآمدي لم يدع كتابا في النقد الأدبي أو في الشعر والشعرا ون أن يقرأه أو يردّ عليه وقد تأثر بكثير من النقاد الذين سبقوه وكثيرا ما كان ينقل عن كتبهم أو يناقش آراهم النقدية في مواضع كثيرة من كتاب الموازنة و تذكر من عؤلاء ع

ابن سلام الجمعي (ت ٢٣٢ هـ) وكتابه "الطبقات":
 ينقل الآمدي عن ابن سلّم في كتاب "الطبقات" بشي من
 الاحترام والتقدير • فغي سياق حديثه عن كثير بن عبد الرحمن يقول: "وهذا
 ابن سلّم الجمعي ذكره في كتاب "الطبقات" في الطبقة الثانية من شعرا الاسلام " •

<sup>(</sup>١) أنظر الموازنية ، حدد ١١ صد ١٦٥ يـ ١٦٦٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة صدرة (٢)

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ١ ٨٣٨ ، والموازنة خ ١ ٢ ، ص ١ ٥ ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الموازنسة، جه: ١٥ص: ٢١٥٠

<sup>(</sup>٥) نفس البصدرة ص١٠١٠

#### ٢) العاصط (ت ٥٥٧هـ):

#### ٣) ابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ)؛

لم يطّلع الآمدي على كتب ابن قتيبة قحسب بل كان يروي كتبه (٢) في الناس نقلا عن ابنه أبي جعفر •

# ٤) ابن المعتر (٢٩١هـ):

ويبدو تأثر الآمدي بابن المعتز وكتابيه "البديع"و"سرقات الشعراء " • وهو ينقل آراء ابن المعتز بروح الشقة والاحترام • ففي بيست للبحتري يقول الذكره عبد الله بن المعتز وقد علمتم فضله وعلمه بالشعسر في باب ط اختاره من التشبيه في كتابه الذي نسبه الى البديم " • وفسي موضع آخر يقول الآمدي الوقد ذكر أبو العبّاس عبد الله بن المعتز فسي كتابسه المسؤلف في سرقات الشعراء ومعانيهم • • • " •

<sup>(</sup>١) أنظر: ص ١٣ ما مشرقم ٥ من هذا البحث ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر: معجم الأدبا بدء ٥٥ ص: ٢٧٩٠

<sup>(</sup>٣) الموازنية ، جدد ١١ ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>٤) تئس البصدرة صد ٢٨٦٠٠

# ٥) قدامية بن جعفر وكتاب "نقد الشعير ":

وقد ألف الآمدي كتابا في تبيين غلط قدامة في هذا الكتاب، كما ألف كتابا في الرّد على ابن طباطبا العلوي وكتابه "عيار المسعسر" ، وسنعرض بالبحث لهذين الكتابين فيما بعد .

# ٦) شيوخ اللغسة:

والآمدي كثير الأخذ عن شيوخه في الآرا النقدية، وكتبيرا ما يكتفي بنعتهم بذكر كلمة الشيوخ • ففي تفسير بيت لأبي تمام يقسول الآمدي: "كذا فسره الشيوخ بعد أن جرى في البيت خوض طويل" • وهدذا على سبيل المشال لا الحصر •

<sup>(</sup>۱) الموازنسة ، جه: ۱۲ ص: ۱۹۰

# حياة الآسسدي

أ\_ أسرته ؛ تنتي أسرة أبي القاسم الآمدي الى مدينة "آمد" 6 وهي التي يقول عنها ياقوت المتوفى سنة ٦٢٦ هـ؛ "وهي أعظم مدن ديار بكـر ، وأجلها قدراء وأشهرها ذكرا " ويبدو أن مدينة "آمد " هذه كانست (٣) وسطا علميا راقيا حتى نسب اليهاخلق كثير من أهل العلم في كلّ فن ٠ ولا تحدُّ ثنا البصادر بشي عن أسرة الآمدي، أوعن صلة لها بآمد، غير أن ولادة أبي القاسم في البصرة تؤكد أن أحد آبائه هاجر من آمده بحيث يعدّ أبو القاسم \_كما سيأتي \_ بصريا في ولادته ونشأته ، وأن النسبة التي لعقشه انها هي التي عرفت بها أسرته ٠

بد اسمه ونسبه وكنيته ، هو ، الحسين بن بشر بن يحيى ، أبو القاسم (٤) الآمدي • وقد اتفقت جميع التراجم \_ بلا استثنا السمه وكنيته مأما ما (٥) ذكره الخوانساري (المتوفى سنة ١٣١٣ هـ) من أن اسم حدّه "بحر" فلا أراه الا من تبيل التصحيف لتشابه اسمى "بحر" و"بحيى" في الرسم •

<sup>(</sup>١)) ياقوت \_ معجم البلدان \_ ج : ١٥ ص : ١٥ م القفطي \_ انباه الـــرواة ح : ۱۵ ص: ۱۸۵ ·

معجم البلدان، جه: ١، ص: ١ ٥٠ (Y)

أنظر السمعاني كتاب الأنساب \_ ص ١٥ معجم البلدان ج ١٥ ص٥١٠ (7)

الفهرست ص ١٥٥٥ معجم الادبا عبد ١٥٥ ص ٢٥٥ السيوطي \_ بفيدة الوعاة \_ ص ٢١٨٠ (٤)

<sup>(0)</sup> 

#### جات اسراحل جيا تسه ١

(۱) المرحلة البصرية الأولى؛ عدّته كتب التراجم "من أهسل البصرة" ، وبها ولد ، قال ياقوت في خبر رفع اسناده الى أبي القاسم التنوخي عن أبيه أبي علي المحسّن أن مولد أبي القاسم الحسن بن بشسر الآمدي بالبصرة ، وذكر القفطي أن نشأته كانت بها أيضا ، ولم تتحسدت المصادر بشي عن حياة الآمدي في هذه المرحلة ـ شأنه في ذلك شسأن الكثير من الشخصيات التي تلقى عليها الأضوا بعد الشهرة والنبوغ ،

السرحة البغدادية ؛ يقول عنه ياقوت الله مبغداديديدل (٤)
 عن الأخفش والحامض والزجاج وابن دريد وغيرهم اللغة والنحوا ويقسول القفطي القدم بغداد وأخذ عن الحسن بن علي بن سليمان الأخفش وأبسي السحاق الزجاج ، وأبي بكر بن دريد ، وأبي بكر بن السراج اللغة والأخبار (٥)
 وأضاف السيوطي الى عؤلا الشيوخ \_ نغطويه ،

فيتى كانت رحلة الآمدي الى بقداد؟ وكم كان عمره حينذاك؟ وما هي أسباب هذه الرحلة ؟

<sup>(</sup>١) الفهرست، ص ١٥٥، معجم الآدباء جـ ٥٨ ص ٧٨ انباه الرواة جـ ١٠ ص ٢٨٨ انباه الرواة جـ ١٠ ص

<sup>(</sup>٢) معبم الادباء ، جهد ٨ ، ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>٣) انباه الرواة ، جداً ١٥ ص ٢٨٧٠

<sup>(</sup>٤) معتبم الآدباء مجرد ٨٥ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>٥) انياه الرواة ، جه ١٠ ص: ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٦) بفية الوعــاة ٥ ص ١٨٠٠

بالرجوع الى سني وفيات الشيوخ الذين حمل الآمدي العلم عنهم، (1) نجد أن أسبقهم وفاة كان أبو موسى الحامض وذلك سنة ٥٠٥ هـ وهـذا يعيّن أن الآمدي وجد في بغداد في هذا العام نفسه ، أو قبيل هـذا العام وعلى أية حال فان هجرته الى بغداد تكون قد تمّت قبل وفاة أبسي موسى الحامض بمسدّة من الصحب تحديدها .

<sup>(</sup>۱) الخطيب البضدادي ـ تاريخ بغداد ـ ج ، ۹۰ ص ، ۲۱ ابــــن الأنباري ـ نزهة الألبـاء م ، ۱۱۱ ·

<sup>(</sup>٢) الفهرست، ص:٠٠٠

<sup>(</sup>٣) انباه الرواة ، ص: ٥٢٨٥

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء، جدد ٨ ، ص ١٠٧٥ - ١

<sup>(</sup>٥) أنظر: البوارنة، جناه صنا٢٥٠

غير أنه أثنا اقامة الآمدي في بغداد لم يقتصر على طلب العلم، وربط قد رنا أن حاجته المادية قد ألجأته الى التكسب فعمل كاتبا عند أبسي جعفر هارون بن محمد الضبّي خليفة أحمد بن هلال صاحب عمان، بحضرة المقتدر بالله ووزارته ، ولغيره من بعده سكما يقول ياقوت أما أبو جعفر المذكور فكان من أهل عمان ثم اتخذ بغداد دار اقامة ويقول فيه الخطيب البغدادي: "ساد بعمان في حداثة سنه ثم خرج منها فلقي العلما بمكسة والكوفة والبصرة ورحل الى مدينة السلام سنة خمس وثلاثمائة و فعلت منزلت عند السلطان وارتفع قدره وانتشرت مكارمه وعطاياه وانتابه الشعرا مسن كل موضع وامتدحوه وأكثرواه وأجزل صلاتهم وأنفق أمواله في بر العلمسا والافضال عليهم، وفي صلات الأشرق من الطالبيين والعباسيين وغيرهسسم واقتنا الكتب المنسوبة وكان مبرزا في العلم باللغة والشعر والنعو ومعاني القرآن والكلام وكانت داره مجمعا لأهل العلم في كلّ فن الى أن توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثيات داره مجمعا لأهل العلم في كلّ فن الى أن توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثيات داره مجمعا لأهل العلم في كلّ فن الى أن توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثيات الكتب المنسوبة وكان مبرزا في العمل العلم في كلّ فن الى أن توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثيات داره مجمعا لأهل العلم في كلّ فن الى أن توفي سنة

يتى التقى الآمدي بأبي جعفر الضبّي؟ ان أبا جعفر هذا قد مسرّ بالبصرة ودخل بغداد كما تقدّم سنة ٥٠٥ هـ، وفي هذا العام نفسه كان

<sup>(</sup>١) معسم الأديا ، عدد ١٥ ص ١٦٠ ، وانظر : انباه الرواة جدد ٥١ ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ يفداد \_ج: ١٤ه ص ٣٣ه وانظر: ابن الجوزي سالمنتظـــ جن ١١ه ص: ٢٥م٠

البصرة، وأنهما اصطحبا في رحلتهما الى بغداد، وأن مقارقة الآسسدي للبصرة انها كانت باقترام من الضبّى وتشجيعه ، أو أن محلس أبي جعفسر الذي كان "مجمعا لأهل العلم" هو الذي عرَّف الآمدي الى الضبي، فلمسا رأى هذا حسن خطّه ـ وكان الآمدي يكتب خطا حسنا من خطوط الأوائل، وخطه كما يقول القفطي أقرب خط الى الصحة وكتب الكثير \_ استخدمه كاتبا عنده؟ وبذلك يكون الآمدي قد استطاع أن يجمع بين عمله في خدمة أبي جعفر ، وبين حضور مجالس العلم والعلما ، في دار السلام خصوصا وأن أبا جعفر كان ينفق أمواله في برّ العلما والافضال عليهم ؟

أيا كان الأمر ، فلا تعارض أن يقال: ان الآمدي كان يطلب العلم وهو موظف عند الضبّى ، أو أنه طلب العلم أولا ثم وجد الوظيفة الصالحة التي مكّنته خلالها من الاستمرار في الدرس والتحصيل، وربما في الانصراف الى التأليف •

ولنعد الى عبارة يا قوت مرة أخرى: "وكان يكتب بمدينة السلام لأبسى جعفر هارون بن محمد الضبي خليفة أحمد بن هلال صاحب عمان يحضرة (٢) المقتدر بالله ووزارته ، ولغيره من بعده " ·

<sup>(</sup>۱) انباه الرواة هجه ۱٫۱ ص ۲۸۵۰۰ (۲) انظر صفحة ۲۱ عامش رقم ۱ من هذا البحث •

ان هذه العبارة تثير عددا من التساؤلات، نمن المعلوم أن المقتدر (١) قتل نى سنة ٢٢٠ هـ، فهاذا كانت علاقة الضّبي بالمقتدر؟ أن الكتب التاريخيسة التي تتحدث عن الوزرا المتماتيين في عصر ذلك الخليفة أشا رت الى أن أحمد بن هلال صاحب عمان ــ كان أمير همذان وماه البصرة وماه الكوفة في وزارة أبس (٢)
 الحسن بن الفرات للخليفة المقتدر • وذكر ابن الجوزي أنه في سنة ٣٠٥هـ • المصادر لا تشير الى أن هارون بن محمد الضبّي كان وزيرا ، وكذلك فسسان الخطيب البفدادي لم يذكر أن الضبّى كان وزيرا وكلّ ما ذكره أن الرجسل "ارتفعت منزلته عند السلطان وارتفع قدره " • ثم ما معنى قول يأقسوت ولفيره من بعده "؟ همل تعنى أن الآمدي كتب لفير الضبّي قبل وفاة الأخيره وهي فيها يقول الخطيب كانت سنة ٥ ٣٣ه، أو أن الآمدي ترك الكتابة الضبّي بعد مسئوات مسن الخدمة ثم لأمر ما تخلّى عن الكتابة له وكتب لفيره ؟ ان تقريسر ذلك كان يفيدنا في التعرف الى التاريخ الذي غادر به بغداد عائدا الى موطنه الأول - أما والعبارة على هذا الفموض فلا يستنتج منها الا أن الآمدي لم يفيّر حرفته أي الكتابة، وإن تغيّر الشخص الذي كان يعمل من أجله •

<sup>(</sup>١) ابن كثير، البداية والنهاية، جدا ١١ ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) هلال بن المحسن الصابي ، تحقة الاعراء في تاريخ الوزراء م ١٥٠ - ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) المنتظم، جا، ص١٤٥

ثم ما هي طبيعة هذه الكتابة؛ أعني هل يصعّ أن يطلق عليها اسم كتابة ديوانية رسية أو أنها تعني نسخ الكتب؟ ان عدم وضوح الصلة بين الضبّي والحياة السياسية في بغداد يجعلني أرجع الثانية وخاصة اذا تذكّرنا أن الضبي كان معروفا باقتنا الكتب المنسوبة، وكان الآمدي ما هسرا في الخط ـ كما يقول القفطي • ولهذا كان الضبي وربط غيره ـ حريصين على اقتنا الكتب بخطه ، كلّ هذا يؤدي الى القول بأن الآمدي عمل في بفداد "ورّاقا" ولكنه كان يتميّز عن غيره من الورّاقين بالنزامه التوريق لشخص معين ، وهذا يشير الى أن رزقه كان مكفولا، وأنه كان يمارس النسخ دون أن تضطره الظروف للانقطاع عن العمل ،

٣) البرحلة البصرية الثانية، رجع الآمدي الى البصرة وهناك
 كتب لأبي الحسن أحمده وأبي أحمد طلحة بن الحسن بن المثنى • نمستى
 كان ذلك ؟

ان المصادر لم تشر الى هذين الرجلين، ولعلهما كاتا من ذوي الحاه والسلطان في البصرة، فقد ذكر الآمدي أنه تصم أبا أحمد طلعة بن الحسن بن المثنى أن يهرب من وجه أبي القاسم البريدي بسبب ما كسان

<sup>(</sup>١) إنباء الرواة ، جه: ١١ ص: ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ، جده ٨٥ ص ١٨٦٠

وكتب الآمدي بعد ذلك لقاضي البلد "أبي جعفر بن عبد الواحسد المها شريً على الوقوف التي تليها القضاة ويحضر به في مجلس حكمه، ثم لأخيه

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء عجم: ٨٨ص، ٩٣\_٩٠

<sup>(</sup>٢) الهمداني - تكملة تاريخ الطبري - ص ٢٠١٥ البداية والنهاية ج ٥٠٠٨-٠١٠

<sup>(</sup>٣) السمداني ه ص ٢١٧ وما قبلها ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر نسبه في السمماني كتاب الأنساب \_ ص ١٨٨٠٠

أبي الحسن محمد بن عبد الواحد لما ولّي قضا البصرة ثم لزم بيته السي (١) أن مات (١) ويذكر ياقوت أنه كان قد ولّي القضا بالبصرة في سنة نيسف وخمسين وثلاثمائة رجل لم يكن عندهم بمنزلة أبي الحسن محمد بن عبسد الواحد الهاشي وبذلك يكون الآمدي قد ترك العمل في هذه السنة ولزم بيته الى أن مسات •

د... وفاته: اتفقت كتب التراجم على أن وفاة أبي القاسم الآمدي (٣)
كانت في البصرة و الا أنها اختلفت في تحديد سنة الوفاة و فقيد أورد ابن النديم (ت ٣٨٥هـ) في ترجمة حياته ما نصّه: "من أهل البصسرة وقريب المهده وأحسبه حيا "وقد أورد ياقوت نص ابن النديم السابق ولكنه عقب عليه بقوله: "ثم وجدت كتاب القوافي للمبرد بخط أبي منصور الجواليقي ذكر في اسناده أن عبد الصمد بن حنيش النحوي قرأه على أبي القاسم الآمدي في سنة احدى وسبعين وثلاثمائة "وقال ياقوت أيضا: "وفي تاريخ هلال بن المحسن في هذه السنة يعني في سنة سبعين؛ مات الحسن

<sup>(</sup>١) معجم الادباء جـ ٨٥ ص ٨٦ ـ ٨٨٥ انباه الرواة حـ ١٥ ص ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء جـ ٨٥ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٣) معجم الادبا عبد ٨٥ ص ٥ ٧٥ انباه الرواة جد ١٥ ص ١٦٨٥ الزركلي \_ الاعلم \_ جد ٢٥ ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>٤) القهرست، ص٥٥١٠

<sup>(</sup>٥) مصبحم الادباء، جد ٨٨ص ٧٥٠

ابن بشر الآمدي "، وقد أورد القفطي (ت ٦٤٦هـ) أن وفاة أبي القاسم (٢)
الآمدي كانت سنة ٣٧٠هـ، أما السيوطي (ت ٩١١هـ) فقد ذكر أن وفعاة (٤)
الآمدي كانت سنة ٣٧١هـ، والى مثل هذا الرأى ذهب حاجي خليفسسة (٥)
(٥)
(ت ٢٠٦٧هـ) والخوانساري (ت ١٣١٣هـ)،

وأجد نفسي ميّالا الى ترجيح وفاة الآمدي سنة ٣٧٠ هـ للاســـباب

ان الفهرست \_ وهو أقرب المصادر عهدا بأبي القاسم الآمدي \_
 لم يذكر سنة الوفاة • وقد أحسن ابن النديم في تحرّزه بكلمة "أحسب" لعدم تيقنه من ذلك •

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء، ج٨، ص٠٧٠

<sup>(</sup>٢) انباه الرواقة جداة ص٢٨٨٠

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ، ص٢١٨٠

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون، جـ ٢، ص١٦٣٧٠

<sup>(</sup>٥) روضات البيئات، ص ٢١٩٠

٣) لا عبرة فيما ورد على كتاب القوافي للمبرد بخط أبي منصــور المجواليقي بن أنه قرئ على الآمدي سنة ٢١١هـ، لأن أبا بنصور هذا يعتبر (٢)
 متأخرا في الزمن نسبيا (٢٦٤عـ٣٩هـ) وقد يكون الخطأ من وهم النساخ •

٤) ان ياقوتا وقد عرض للروايات المختلفة المتعلّقة بحياة الآمدي
 (٣)
 ني "معجم الأدبا" " عاد وذكر في "معجم البلدان" أن وفاته كانت سنة ٣٧٠هـ

ه) ان المقفطي ــ ويعتبر كتابه "انباه الرواة" أقرب كتب التراجس التي تلت ياقوتا يذكر أن وفاة الآمدي كانت سنة ٧٠هـ وليس في ترجمســة المقفطي للآمدي ما يوحي الى أنها نقلت عن ياقوت ٠

1) يبدو أن السيوطي قد تردد بأن وفاة الآمدي كانت سنة ٢٠٥٠ بعد اطلاعه على رواية ياقوت عن أبي منصور الجواليقي فذ هب الى أن الوفاة كانت سنة ٢٠١ه. ومما يؤكد ذلك أن رواية السيوطي تكاد تكون طبق الاصل عن الترجمة في "معجم الأدباء" ، وكذلك الترجمة في "روضات الجنسات" للخوانسارى ،

<sup>(</sup>۱) معجم الأدبا عبد ١٩ ص ٢٩ ٠ وقد طبع بعض أجزا من تاريخ هلال هذا وألحق مع كتاب "الوزرا والكتاب "طبعة الابا اليسوميين، بيروت والجسز الذي يذكر الآمدي لا يزال مقودا ٠

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ، جد ٤، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان، جـ ٥١ ص٧٥٠.

هذا وقد ذكر السيد أحمد صقرأن وفاة الآمدي كانت سنة ٣٧٠ هـ وذلك في تحقيقه كتاب الموازنة ولا ندري هل استند في ذلك الى مخطوطات كتاب "الموازنة" أو الى كتب التراجم وقد جا على صدر الجز المصور حسس كتاب الموازنة منسخة دار الكتب المصرية ترجمة للآمدي نقلا عن كتاب "طبقسات النحويين واللغمويين " لأبي المحاسن عبد الباقي بن متى القرشي اليمانسي أن وفاة أبي القاسم الآمدي كانت سنة ٣٧٠ هـ في خلافة الخليفة الطائع رحمه الله

<sup>(</sup>١) الموازنة ، جد ١ م ص ٠٣

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب غير مطبوع ٠

سنحاول فيما يلي أن نلم بشي من ثقافة عولا الشهيسين (١) الذين أجمعت كتب التراجم على تتلمذ الآمدي لهم، وبالتالي لنتلم التراجم على تتلمذ الآمدي وآثاره الأدبيسة •

1) الحامض ، هو سليمان بن محمد أبو موسى التحسيسوي البغدادي، كان أحمد المذكورين من العلما المنحو الكوفيين، أخذ عن أبي العبّاس شعلب، وهو المقدّم من أصحابه ، ومن خلفه بعد موته ، وجلسس مجلسه وتوفي في بغداد سنة ٢٠٥ هـ (٢)

۲) الزجساج (ت۳۱۰ هـ)؛ هو أبواسطاق ابراهيم بن سعسد السرّي الزجاج، أقدم أصحاب المبرّد قرائة عليه ، وكان من يريد أن يقرأ على المبرّد يعرض عليه أولا ما يريد أن يقرأه .

وقد استشهد الآمدي بأبي اسحاق الزّجاج في موضعين من كتساب "الموازنة" 1 أولهما: في شرح الآية الكريمة (ان الله لا يستحي أن يضرب

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ١١، هامش رقم ٤، ٥٥، من هذا البحث ٠

<sup>(</sup>۲) أنظر والفهرست ص ۹ ۷ م ابن الانتخاص ۱۱ م الخطيب البغدادي ج ۱ م ص ۱۱ م الزبيدي \_ طبقات المويين والنفويين \_ ص ۱۷۰ م وفيات الاعيان ، ج ۲ م ص ۱۱۰ م بفية الوعاة ، ص ۲۲۲۰

<sup>(</sup>٣) القهرست، ص ١٠٠٠

مثلاً با يعوضة فيا فوقها) يقول الآمدي؛ "فيا فوقها في الصغر ، وهذا قول أني العبّاس محمد بن يزيد المبرّد وأبي اسحق الزّجاج " •

وثانيهما في قول الله عزّوجل (هل أتى على الانسان حورن من الدهر) يقول الآمدي وقد قال أبو اسحق الزّجاج وجماعة من أهسل العربية ٠٠٠ معناه ألم يأت؟ على سبيل التقريسر "٠٠

والقصة التي رواها أبو القاسم التنوخي عن أبي القاسم الآمسدي (٣) أن أبا اسحمق الزّجاج حدّثه قال ٠٠٠ " تؤكد صلة الآمدي بأبي اسمحمق وأخذه عنه ٠

٣١٥ موأبو الحسن علي بن سليسان ،
 ١٤) الأخفش (ت ٣١٥ هـ)؛ هوأبو الحسن علي بن سليسان ،
 أخذ عن أبي العبّاس تعلب، وأبي العبّاس المبرّد، وكان راوية للأخبار.

ويبدو أن صلة الآمدي بأبي الحسن الأخفش أوثق من صلته بغيره من الأساتذة، فقد روى عنه كثيرا، ومعظم الروايات التي رفع اسنادها الى أبي العباس تعلب، وأبي العبّاس المبرد هي رواية عن استاذه الخفش، وقد ذكر الآمدي أنه قرأ على أستاذه الأخفش كتاب "الكامل" للمبرد،

<sup>(</sup>١) الموازنة ، ج ١ ، ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) راجع: معسَّم الأدبا ب ٨٥ص٧٨ ١٠٥ وانباه الرواقة ب ١٥ص ١٦٥٠

<sup>(</sup>٤) القهرست 4 ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٥) الموازّنة ، جـ ١٥ ص ٢٥٠١

وكثيرا ما ينقل الآمدي آرا أستاذه بقوله : "أنشدنا أبو الحسن الأخفش قراءة عليه ، أو أخبرنا، أو حد ثنا مما يؤكد كثرة ملازمة الآمدي له وأخذه عنه •

ابن السرّاج (ت ٣١٦ه)، هو أبو بكر محمد بن السحيّية
 ابن سهل البغدادي النحوي أخذ الأدب عن أبي العبّاس البرّد، واليسمة
 انتهت الرياسة في النحو بعمد موت الزّجاج ،

ه) ابن دريد (ت ٣٢١هـ)؛ هو أبو بكر محمد بن الحسن بسن دريد، ولد بالبصرة سنة ٣٢١هـ وفيها تأدّب وقرأ على علمائها اللغقوأشعار (٣) العرب ثم قدم بغداد سئة ٣٠٨هـ وأقام بها الى أن مات سنة ٣٢١هـ، يقول عنه أبو الطيّب اللغوي؛ "انتهى اليه علم لغة البصريين، وكان أحفظ الناس وأوسعهم علما وأقدرهم على شعر، وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحسد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر، وأبي بكر بن دريد ٠٠٠ وتصدّر في العلم (3)

<sup>(</sup>۱) أنظر؛ الموازنة جـ ۱، ص ۲۱، ۳۳، ۳۳، ۹۱، ۲۰۸، ۲۷۰ و والموازنة جـ ۲، ص ۱۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲۱، ۲۸۰، والمؤتلف والمختلف، ص ۲۸، ۹۰، ۹۰۱، ۱۲۱، ۲۲۸، ۱۳۹، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۸،

<sup>(</sup>٢) أنظر: الفيرست ص ٦٣٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: تقس المصدر ٥ ص ٦١٥ معجم الأدياء جـ ١٢٨ ص ١٢٨ وفيسات الاعيان جـ ٥٣ ص ٠ ٥٤٠

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين ، ص ٨٤٠

ومن النصوص التي وردت عرضا والتي توثّق صلة الآمدي بأبي بكر ابن دريد وأخذه عنه ما يلي:

ا من ترجمة المرار الجرشي يقول الآمذي: "شاعر أنشدنا له (١) أبو بكر معبد بن العسن بن دريد " •

٢ وأورد ابن الأنبارى ما صورته : "حكى أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي قال : سألت أبا بكر بن دريد عن الكاغد ، فقال : يقال بالسدال (٢) المهجمة وبالظا المعجمة " الى غير ذلك من السروايسات (٣)

1) نفطوسه (ت ٣٦٣هـ)؛ هو أبوعبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفه العتكي الأزدي، أخذ عن أبي العبّاس تعلب، وأبي العبّاس المبرد ويقبول الربيدي؛ "كان أديبا متفننا في الأدب خافظاً لنقائض جريس والفرزدق وشعر (ه)

١) المؤتلف والمختلف عشر فراج \_ ص٢٦٩٠

<sup>(</sup>٢) نزهة الألبا ص ١٧٦ ، والنص بصيفة أخرى موجود في "درة الفوّاس" للجريري ص ٢١٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: الموازنة جداء ص ١٠١ه والمؤتلف والمختلف سنشر كرنكو ص١٦٠٠

<sup>(</sup>٤) أنظر: الفهرست ص ٨١، الخطيب البقدادى جد ص ٩ ٥ ١ - ٢ ٢ ١، وفيات الأعيان جد ١٥ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين ص١٧٢٠

ومن النصوص التي توثّق صلة الآمدي بنفطويه وأخذه عنه ما يلي:

الم في ترجمة أعشى بني قيس بن شعلبة يقول الآمدي: "كانأبو
عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي المعروف بنفطويه أملى
علينا أسما الأعاشي فيذكر شانية منهم أعشى بني قيس بن شعلبة " .

٢ ما أورده ياقوت بأن الآمدي سمع كتاب القوافي لأبي المبّاس
 ١١ المبرّد على نفطويه سنة ٣١٣ هـ٠

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف، بشر كرتكو ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ٢٠ هامش رقم ٤ من هذا البحث ٠

# رواة الآمسيدي:

 أبوعلى محمد بن العلام السجستاني، ذكره الآمدي في مواطن متعددة من كتاب الموازنة • ويبدو أن أبا على هذا هو حلقسة الوصل بين الآمدي وأبي سعيد السكري (ت ٢٧٥ هـ) الذي يكثر الآمسدي من الرجوع اليه في كتابي "الموازنة" و"المؤتلف والمختلف" • فقد ذكـــر العطيب التبريزي في شرحه ديوان أبي تمام أنه كان قد قرأ شعر أبسي تمام على الشيخ أبي القاسم القصبائي النحوي البصري والذي روى له ديوان أبي شام عن أبي علي عبد الكريم بن الحسن السكري النحوي اللغوي عن أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي عن أبي على محمد بن العلا السجستاني عن أبى سعيد السكري عن أبي تمام، بعضه قرائة عليه ، وبعضه سماعا منه (۲) • معضه اجسازة

٢) أبو الحسن موسى بن سليمان الهمداني: ذكره الآمسدي (٢) في كتابيه "الموازنـة" و"المؤتلف والمختلف" • ولا تحدثنا كتب التراجــــ بشي منه ، غير أن الآمدي يرفع رواياته الى أبي دلف عاشم بن محسه الخراس نقلا عن أبن الأعرابي •

أنظره الموازنة جـ ١٥ ص ١٦ ٠١٠ ديوان ابي تنام ه شرح الخيطيب التبريزي، جـ ٥١ ص ٣٠ الموازنة هـ حـ ٥ ص ٢ ١ ـ ١٤٠

<sup>(4)</sup> 

الموازنة ع" ج' م ص ٢٤٠ • ١ ٢٠ • الموازنة ع" ج ١ ٢٠ • المؤتلف والمختلف ، نشر كرنكو ، ص ١٢٧ •

# ٠٦ مؤلفات الآمسدي:

لم يصلنا من مؤلفات الآمدي الاكتابا "الموازنة "و"المؤتلف والمختلف" وهما مطبوعان، وسأحاول فيما يلي تبيين هذين المؤلفين والكشف عن طبيعتهما والتطرق الى ما نسب اليه من الكتب الأخرى التي \_ مسح

(١) كتاب المؤتلف والمختلف في أسما الشعران وقد سبق الآمدي
 الى هذا النوع من التأليف والتسمية أبو جعفر معمد بن حبيب البغدادي
 (١) النحوي المتوفى سنة ٢٤٥ هـ، في كتابه " المختلف والمؤتلف في أسما القبائل".

وقد طبع كتاب "المؤتلف والمختلف" للآمدي مرتين؛

الاولى: نشره الدكتور فريتس كرنكو مع معجم الشعرا اللمرزباني في القاعرة سينة

الثانية؛ نشره عبد الستار أحمد قرّاج في القاعرة سن ١٣٨١ هـ (١٩٦١م) . طبيعة الكتاب؛ الكتاب أشبه بمعجم للشعراء وهو مختصر جدا، ذكر فيسه الآمدي بعض النقاط المعيِّرة للشاعر ليسهل تغريقه عن غيره ، وغالبا ما يقتصر على حادثة واحدة من حياته أو خبر من شعره ، وقد بيَّن الآمدي سيبعه

<sup>(</sup>۱) الغيرست س ١٥٥، معيم الأدباء حدة ص ١٥٥ معيم البلدان جد ١٥ ص ١٦٨٥ بغية الوعاة ص ٢١٨٠ . ص ١٥٥ انباء الرواة ج ٤١ ص ١٨٧٥ بغية الوعاة ص ٢١٨٠ . (٢) كشف الظنون ج ٢٦ ص ١٦٣٧ .

تأليغه لهذا الكتاب في تغريقه بين الأشهب بن رميلة وابن رميلة الضحي قال: " ٠ . ٠ ومن أجل ما يقع من الفلط في مثل عده الأسماء (١) • المتفقة ألّفت هذا الكتاب •

الناقلون عن المؤتلف والمختلف في أسما الشعراء: اعتمده شهاب الدين (٢) الخفاجي في كتابه "طراز المجالس" ، واعتمده الامام جلال الديـــــن السيوطي (ت ٩١١هـ) في كتابه "شرح شواهد المغنى " وذكره البغدادى (ت ١٠٩٣ هـ) في مصادره التي اعتمد عليها في تأليف كتاب "خزانــة (٤) الأدب" وأشار الألوسي البغدادي الى النقل عن كتاب الآمدي "المؤتلف (٥) والمختلف" في ثلاثة مواضع • وقد أكثر المتأخرون من الرجوع اليه فــــي التحقيق والنشر ومعارضة النصوص الأدبية •

القيمة الأدبية للكتاب؛ يعتبر كتاب "المؤتلف والمختلف" معجما للشعرا؛ لا غنى لدارس الأدب من الرجوع اليه لا سيّما وأن عنالك الكثير من الشعراء المقلِّين الذين تشابهت أسماؤهم وصار من المسير الرجوع اليهم أو التغريق بينهم بعد أن نقدت أكثر دواوين الشعرا والقبائل ويتميز الكتاب منوع

المؤتلف والمختلف ، نشر كرنكو ، ص٨٠٠ طراز المجالس ص١٤١ ـ ١٤٤٠

**<sup>(1)</sup>** 

شرح شواهد المقني، المطبعة البهية، مصر ١٣٢٢ هـ، ص٥٥ ص٥٥ ص٥٥ المحتود Brocklemann (Encycl. of Islam, Vol. I, (٣) Column 1, p. 326). (٤) خزانة إلآدب، حد ١٥ ص ١٤٠

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب حديد مس ١٣٧ م ١٣٧ ١٤٩ ١٤٩

خاص في التركيز على وفادة عبولا الشعرا على الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وقد حفظ لنا الكتاب الكثير من أسما السرواة والمؤلفين والكتب والدواوين التي عفتى عليها الزمن وأصبحت أثرا بعد عين والتي تعتبر سفرا جليلا لمؤرخي الحياة الأدبية ولا تخفى قيمة الكتاب في مقارنة النصوص القديمة وتصحيح أسما الشعرا في التحقيق والنشر و

- ٢) كتاب "الموازنة" وسنعرض له فيما بعد ٠
  - ٣) كتاب في أن الشاعرين لا تتفق خواطرهما
    - کتاب نثر المنظوم ٢)
- (٣)
   كتاب ما في عيار الشعر لابن طباطبا من الخطأ ٠
- (1) كتاب فرق ما بين الخاص والمشترك من معاني الشعر و قال ياقوت في شرحه له ا " تكلّم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعاني المستي تشترك العرب فيها ولا ينسب مستعملها الى السرقة، وان كان قد سميق اليها، وبين الخاص الذي ابتدعه الشعرا وتفرّدوا به ومن اتبعهم وما قصّر في ايضاح ذلك وتحقيقه " و المناح دلك وتحقيقه " و المناح المنا

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٥٥ معجم الأدباء ج ١٥ص ١٥٥ انباه الرواة ج ١ ٥ ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر والصفحات ،

<sup>(</sup>٣) نفس المصادرو الصفحات •

<sup>(</sup>٤) نفس البصادر والصفحات ٠

<sup>(</sup>٥) معجم الأدبائة جـ ٨ ، ص ٨٨٠

(۱) کتاب تغضیل شعر امری القیس علی الجاهلیین ۰ (۲)

(۲) ۱۸ کتاب معماني شعرالبحتري ۱

(۳) كتاب الردّ على ابن عمار فيما خطأ فيه أبا تمام وابن عسار عذا هو أبو العبّاس أحمد بن عبيد الله بن معمد بن عبّار القطربلّي المعروف (٤) بالعزيز وقد ذكر الآمدي كتاب الردّ على ابن عبّار في "الموازنة" وخسسير (٥) القارئ بين أن يعتبره جزا من كتاب "الموازنة" أو أن يعتبره كتابا منفصلا (١٠) كتاب شدة حاجة الانسان الى أن يعرف نفسه و

(٧) (١١) كتاب فعلت وأفعلت في النحو الذي يقول عنه ياقوت: "غايسة (٨) لم يصنّف عثله " -

(٩) ١٢) كتاب الحروف من الأصول في الأضداد • يقول ياقوت: " رأيته

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٥٥ معجم الأدباء عد ١٥٥ ص ١٥١ نباه الرواة عداه الله ١٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصادر والصفحات •

<sup>(</sup>٣) نفس البصادر والصفحات •

<sup>(</sup>٤) الموازنة، جـ ١٥ ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٥) البصدر نفسـه ٠

<sup>(</sup>٦) الفهرست ص ٥٥٥ معجم الأدباء ج ٨٥ ص ٥٨٥ انباه الرواة عبد ١٥ ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٧) معجم الأدبا عدد الموضوع تدكر منهم ١١٨٠ هذا وقد سبق الآسدي تحاة ألَّفوا في هذا الموضوع تدكر منهم حالز تحاج (راجع: الفهرسيت، ص ١٦١) ١٠ وابن السراج (راجع: الفهرست، ص ٦٦) ٠٠

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء، جـ ٨٥ ص ٨٦٠

<sup>(</sup>٩) معجم الأدبائ جـ ٨٥ ص ٨٦، انباه الرواة، جـ ١١ ص ٢٨٧٠

(١)
 بخطه في نحو مائة ورقسة

(۳) (۲) کتاب د یوان شعره ۱۰ تحو مائة ورقسة ۱۳

(٤) • كتاب الأبيات المغردة

(٥) ١٥) كتاب معاني شعر أبي تطم، وقد أشار ابن المستوفى الى (١) الكتابين الأخيرين في كتابه "النظام" • وأشار الخطيب التبريزي الى كتاب (Y) "معاني شعرأبي تصام"

١٦) معجم الشعراء ذكره بروكلمان نقلا عن التيجاني فسسي (۸) "التحقة" ص ۱۷۹ه ولم نهته الى كتاب التحقية هذا.

١١) كتاب شرح الحماسة لأبي تمام .. ذكره اسماعيل باشـــــا البغدادي في كتابه هدية العارفين \_المحلد الأول\_ صفحة ٢٧١٠

۱۸) شرح د يوان البسيب ابن علس ـ ذكره السيوطي في كتابسه "شرح شواهد المغني" صفحة ١٤١

معجم الأدباء عداء ص١٨٠

معجم الأدباء، جـ ٨٥ ص ٨٦، انباه الرواة، جـ ١٥ ص ٢٨٨٠ - معجم الأدباء، جـ ٨٥ ص ٨٦٠

<sup>(</sup>٣)

ديوان أبي تمام ـ شرح الخطيب التبريزي ـ جـ ٥١ ص ٢٥٠ (٤)

نفس البصدر وألصفعة أ (0)

نفس البصدر والصفحة • (٦)

نفس البصدر ، ص ٢٠ **(Y)** 

تاريخ الأدب العرب ، جد ٢٥ ص١٢٧٠ **(A)** 

وقد أشار الى ذلك بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، جـ ١٥ص١٧٧٠

١٩) وأضاف العيني أبا القاسم الآمدي مع جامعي أشعار الاعشى (١) الكبير ميمون بن قيس •

٢٠) كتاب الشعرا المشهورين وقد أشار اليه الآمدي في كتساب
 "المؤتلف والمختلف" في المواضع التالية:

- أ في ترجعة حياة الأشهب بن رميلة قال الآمدي : "وقد ذكرت أخبساره (٢) وأشعاره في كتاب الشعرا \* المشهورين " •
- ب \_ في ترجعة حياة الأخضر المهلّبي قال الآمدى: "وقد ذكرت أخبـــاره (٣) ومختار شعره مع بني عاشم في أشعار المشهورين" •
- جـ وعن عمروبن أحمس الباهلي قال الآمدي: "وقد ذكرت حاله وأشعاره (٤) مع الشعراء المشهورين" •
- د ... وعن الأحوص بن أبي الأفلح قال الآمدي؛ "وقد ذكرت أشياء من أخباره (٥) ونتفا من شعره مختارة في كتاب المشهورين وقد أشار بروكلمان الى هدا (٦) الكتاب بالاستدلال من المؤتلف والمختلف" •

<sup>(</sup>۱) ديوان الأعشى برتحقيق جاير بالبقدمة ص ٢١٥ وانظره ديوان الاعشى شرح الدكتور محمد حسين، طبعة مصر ، المقدمة صفحة (ل) و وتول العيني نقلا عن ديوان الأعشى مخطوطة مكتبة باريس Suppl. Ar. 2168 ح ٢٥ ص ٢٩٣٥ من ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف ، نشر كرنكو ، ص ٠٣٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص ٥٣٠

العسالمسرة مهلاكا

<sup>(</sup>٥) نفسالمصدر ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي، ج ٢، ص١٧٧٠

٢١) كتاب الأمالي، ذكره الحريري قال: "حكى أبو القاسم الآمدي
 ني أماليه عن أبي عثمان المازني قال ٠٠٠" .

٢٢) كتاب الرباب، ذكره الآمدي في "المؤتلف والختلف" حين ترجم لحنيفة بن طريف المكلي الراجز قال، "وهو الذي راجز ليلى الأخيلية وفضحها في قصة قد ذكرتها في كتاب الرباب" .

٣٣) كتاب أشعار بني يربوع ، ذكره الآمدي ني "المؤتلف والمختلف" حين عرض لترجمة حياة الأحوص زيد بن عبر من بني يربوع قال ا " ٠٠٠ ولسه في كتاب بني يربوع أشعار ما تنخلته من قبائلهم " ٠

11) كتاب تبين غلط قدامة بن جعفر في نقد الشعرة وقد أسار اليه الآمدي في مواضع مختلفة من كتاب الموازنة و ففي باب المطابق يقسول الآمدي و "وهذا بابه أعني المطابق للقبه أبو الفرح قدامة بن جعفر الكاتب في كتابه المؤلف في نقد الشعر "المتكافى" وسعى ضربا من المتجانسسس المطابق و وما علمت أن أحدا فعل هذا غير أبي الفرح و وفي موضع آخر يقول الآمدي "في تبيين غلط قدامة في تفسير قول عمر بن الخطاب رضي اللسه

<sup>(</sup>۱) درة الفواص، ص ۸ ۳، وانظر مقال بروكلمان في م ۱ الفواص، ص ۸ ۳ وانظر مقال بروكلمان في

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختدلف ، تشركرتكو ، ص ٩٧ وقد أشار اليه بروكلمان، تاريخ (۲) المؤتلف والمختدلف ، تشركرتكو ، ص ٩٧ وقد أشار اليه بروكلمان، تاريخ الأدب العربي ، جـ ٢، ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف ، نشر كرنكو ، ص٤٩ •

<sup>(</sup>٤) الموازنة، جـ ١، ص ٢٧٤ وقابل، قدامة، نقد الشعر، ص ٩٢ - ٩٠٠

عنه عن زهير بن أبي سلبي أنه كان لا يعاظل بين الكلام ، "وقد ذكرت ذلك في كتاب بيّنت فيه جميع ما وقفت عليه من سهوه وفلطه" ، وفسب موضع آخر يقول الآمدي، "وقد غلط بعض المتأخرين في هذا البساب ممن ألف في "نقد الشعر" كتابا غلطا فاحشا ٠٠٠ وقد بيّنت قبح غلطه في هذا تبيينا شافيا مستقص في كتاب منفرد "٠

وقد أشار الى هذا الكتاب ابن حبّة الحموي، ففي باب ائتلاف اللفظ مع المعنى يقول: "هذا النوع ذكره قدامة ٠٠٠ وترجمه منفردا ولم يبيّن معناه وشرحه الآمدي وأطال " • هذا وقد اعتمد ابن أبي الاصبع المصري (ت ١٥٤ هـ) كتاب الآمدي في تبيين غلط قدامة \_ في تأليف كتاب "بديع القرآن " ، وذهب الى أنه شرع في تأليف كتاب سمّاه "الميزلن في الترجيح بين كلام قدامة وبين خصومه " لم يتمسه •

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ ١، ص ٢٧٦ ــ ٢٧٧، وقابل: قد المة، نقد الشعر، ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) الموازنة، ج ٢، ص ٢٦٠٠

٣) خزانة الأدب، ص٣٦، وقابل قدامة، نقد الشعر، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) بديع القرآن، ص ٨٤٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ٥ ص ١٦٦٠

# ٠٧ تلا فقالآ مدي،

1) أبو الحسين علي بن ديناره وقد ورد اسمه على صدر كتاب "المؤتلف والمختلف" رواه عن الآمدي للشيخ أبي غالب بن بشران وقسد ترجم له ياقوت ه فهو علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار الكاتب به بصري الأصل واسطي المولد والنشأة، وكان شاعرا مجيدا، شارك المتسبي في أكثر ممدوحيه كسيف الدولة بن حمدان وابن العميد وغيرهما ولسسد سنة ٣٢٣ هـ وتوفي سنة ٢٠٩ هـ وقد أشار ياقوت الى رواية ابن دينار لأبي غالب محمد بن بشران كتب أبي القاسم الآمدي و

٢) عبد الصمد بن حنيش، ذكره ياقوت في صدد ترجمته لأبي القاسم الآمدي قال: " وجدت كتاب القوافي بخط أبي منصور الجواليتي ذكر في اسناده أن عبد الصمد بن حنيش النحوي قرأه على أبي القاسم الآمدي، وقد ذكره السيوطي قال: "عبد الصمد بن أحمد بن حنيش بن القاسم الخولانسي الحمصي أبو القاسم • • • وقد حكى عن المتنبي وغيره • "

٣) أبوداي عبد الكريم بن الحسن بن الحسين بن حكيم السكري النحوي واللفوي • وقد سبقت اشارة الخطيب التبريزي الى رواية أبي علي هذا
 (٦)
 عن أبي القاسم الآمدي •

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف، نشر كرنكو، ص ٧٥ المؤتلف والمختلف، نشر فرّاج ص(ك) • (٢) أنظر، معسجم الأدياء عد ٥٥ ص ٧٨ سـ ٢٨٠٠

<sup>(</sup>۲) نفس المصدرة ص ۲۹۳۰ (٤) معسورالادباء مده ص ۲۰ و (۲) بغية الوعاة ه ص ۲۰۰ (۲) لاحظ ص ۳۰ غامش ۲ من هذا البث (۵)

# البـــاب الثانـــي كتـــاب المــوازنـــة

# الباب الثاني "كتـــاب المــوازنــة"

# أ) الحركمة النقدية التي أثارها أبو تممام والبحتري،

ليست هنالك صورة واضحة لطفولة الشمر الجاهلي حتى نقف على نشأة القصيدة الجاهلية وتكامل عناصرها الفنية وما من شك في أن الشاعر القديم كان يأخذ فنه بقبود ورسوم كثيرة تتناول اللفظ والموضوع والنهسج (١) المام وان من يرجع الى طوال "النماذج الجاهلية" كما يقول الدكتورشوقي ضيف ليلاحظ في وضوح أنها تأخذ نمطا معينا في التعبير والأدا ولا شك أن الأسواق الأدبية في الجاهدائية عملت على تقارب أنماط الشعر وتبلور شخصية القصيدة المربية على الصورة التي وصلتنا قبيل الاسلام وسخصية القصيدة المربية على الصورة التي وصلتنا قبيل الاسلام و

وذهب ابن سلام الجحبي الى أن أول من قصد القصائد وذكر (٣) الموقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيم كليب وائل وأورد ابن قتيبة أن أول من قصد القصائد انها ابتدأ بذكر الديار والدّمن والآثار ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها ثم وصل ذلك بالنسيب فشكها شمسدة الوجد وفرط الصبابة ثم وصف الرحلة وما بها من فلوات ووحوش ومشاق وانتقل

 <sup>(</sup>١) القن ومذاهبه في الشغر العربي اض ٦٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدر والصَّفعة •

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء ، ص ٣٣٠

(١) بعد ذلك الى الفرض الذي نظب من أحله القصيدة •

وقد بقي نهج القصيدة الجاهلية وشكلها الخارجي هذا متبعا حتى العصر العباسي حيث أخذ الذوق الأدبي يتبدّل نتيجة الاحتكاك الواسع الطويل مع الشعوب المتحضّرة المستقرّة والتي لم تألف البر والتنقّل والمغزو ومطاردة الوحوش «كلّ ذلك أدى الى عدم استساغة التغبّع والبكاء على الأطلال، ووجدت طبقة من الشعراء ينزعون الى التجديد في فتهم والثورة على الأساليب العربية القديمة ، فبدلا من افتتاح القصائد بذكر الأطلال أراد أبو نواس استهلال القصائد بذكر الخعر «

صفية الطلول بلاغية الفيدم فاجعل صفاتيك لابنة الكرم وهذا أبو تمام يبدأ ملحمة فتح عمورية بقوله ،

السيف أصدق أنبا من الكتب في حدّه الحدّ بين الجدواللعب

أما دوافع التجديد في شكل القصيدة الخارجي وان فدّ تها الشعوبية فقد كانت نتيجة حتمية للانتقال من المجتمعات البدوية البدائية في العصـــر الجاهلي الى المجتمعات المتحضرة المستقرة في العصر العبّاسي، وقد حاول (٢)

<sup>(</sup>١) الشعير والشعرا ، عجد ١، ص٠٢٠

 <sup>(</sup>٢) الشاعر هو أحمد شوقي ٠

بأساليب القدما و فجا شعره نابيا و ومن عجب أن نجد بعض أنصار الشعر القديم كاين قتيبة من يرون أن الله لم يقصر الشعر على زمن دون زمن ولا على به قوما دون قوم يدخر على المحدثين التجديد في شكل القصيدة الخارجي يقول: "وليس لمتأخر الشعرا أن يخرج عن مذهب المتقدّمين وفوا على منوف على منزل عامر وأو يبكي عند مشيّد البنيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم العاني وأو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعيره أو يرد على المياه المعذاب الجواري لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي وقطع الى المعدوج منابت المرجس والآس والورد والمنازد والعرارة والعرارة والمراد والمنوة والعرارة والقرارة والمراد والمنوة والعرارة والمرادة والعرارة والمرادة والعرارة والمرادة والعرارة والمرادة والمرادة والعرارة والمرادة والعرارة والمرادة والعرارة والمرادة والمرادة والعرارة والمرادة والمرادة والمرادة والعرارة والمرادة وال

هذا في شكل القصيدة الخارجي، أما كيفية الصياغة فقد كان للمرب في جاهليتهم مذاهب في تأسيس الشعر والتصرّف في معانيه استأثرت بميل الرواة وأهل العلم بالشعر من شيوخ اللغة وأنصار الشعر القديم مان النقاد وبمضي الزمن نشأت مجموعة من القواعد والأسس التي لا يحكم للشاعر أو عليه بالاسائة او بالاحسان الا بالقحص عنها، وتأمل مأخذه منها

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء مداء ص١١٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص٢٢٠

۱) ومدى شأوه فيها ٠ هذه القواعد عرفت بعمود الشعر ٠

وقد لخص الشيخ أبوعلي المرزوقي (ت٢١٦ هـ) معايير عمسود الشمير عند العرب في سبعة أبواب قال: "انهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصعته ، وجزالة اللفظ واستقامته ، والاصابة في الوصف • والمقاربة فسي التشبيه ، والتحام أجزًا النظم والتئامها على تخميّر من لذيذ الوزن، و السبة المستعارينه للمستعارله ، ومشاكلة اللفظ للمعنى ، وشدّة اقتضائه مسا (٣)
 للقائية حتى لا منافرة بينهما " • رعقب المرزوتي على ذلك بقوله ، "فهسذه الخصال عمود الشمرعند العربه فمن لزمها بجقها وبئي شميره عليهاه فهو عندهم المقبلق المعظم، والمحسن المقدّم ، ومن لم يجمعها كلّها فبقسدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسان، وهذا اجماع مأخوذ بسمه (ع) ومتّبع نهجه حتى الآن • "

وكما حفظ ترتيب القصيدة شكلها الخارجي، نقد حفظت هسذه الأبواب تركيب القصيدة والبيت والقافية • ففي القصيدة كانوا يتوخون نوعا من الوحدة تربط أجزا القصيدة وتجمع شتات الموضوعات فيها • روي عن خلف الأحمر أنه قال: " أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزا " عسهل المخارج ،

شرم الحياسة، البقدية، ص٠٣

نفس البصدر والصفحة • نفس البصدر ه ص ٩ • نفس البصدرة ص ١١ •

نتعلم من ذلك أنه قد أفرغ افراغا واحداه وسبك سبكا واحدا فهو يجري على اللسان كما يجري المدهان " والى مثل هذا الرأي ذهب البحاحظ ه وأورد فول عمر بن لجاً لبعض الشعراء أنا أشعر منك قال وم ذاك؟ قسال لأني أقول البيت وأخاه ه وأنت تقول البيت وابن عمه " وعاب رؤبة شعر ابنه فقال اليس لشعره قران ه وجعل البيت أخا البيت اذا أشبهه وكسان ابنه فقال اليس لشعره قران ه وجعل البيت أخا البيت اذا أشبهه وكسان حقّه أن يوضع الى جنبه " والى مثل رأي الجاحظ ذهب ابن قتيبسة والآمدي وقد شبّه الحاتي القصيدة المربية بالانسان في اتصال بعسف أعضائه ببعض ه فعتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه والم

وكان الرواة وشيخ اللفة يفضلون البيت التام المستغني بمعنساه عن غيره • فقد أورد ابن سلام الجحبي أن الفرزدق يفضل غيره من الشعرا في أنه كان أكثرهم بيتا عقلداء والمقلد البيت المستغني بنفسه المشهور السدى (٧)

<sup>(</sup>١) ألبيان والتبيين، جـ ١١ ص١٦٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدر ٥ ص ٢٠١٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٥ ص ٢٢٨٠

 <sup>(</sup>٤) الشعر والشعرا<sup>4</sup> ه جـ ۱ ه ص ۳٤٠

<sup>(</sup>٥) الموازنة، حدا، ص ٨١٠

<sup>(</sup>٦) زهر الاداب، حر ٣٥ ص١٧ وانظر: الماني، النقد الأدبي، ص٨٨٠

 <sup>(</sup>٧) طبقات فحول الشمرا ٥٥ ص ١٢٨ ـ ١٢٨ ٠ ١٠٨

#### (٢) ذلك الرأي يذهب الآمدي والقاضي الجرجاني •

أما القافية، فالشعر الجيّد عندهم ما اذا سمع صدر الهيت منه (٣) عرفت قافيته ، فكأن السامع يكون مترقبا لهما •

ان طرق التعبير والأدا في القصيدة الجاهلية والتي اصطلــــح
عليها اسم عبود الشعر بقيت المنظار الذي يبيز فيه الرواة جيد الشعر مسن
رديثه ولم كان الشعر الأموي لا يختلف في طبيعته وموضوعاته عن الشعر
الجاهلي لدرجة أن أبا عمرو بن العلا قد هم أن يأمر أحد صبيانه بكتابته،
فان مقاييس عبود الشعر ظلّت وافية بالقرض و

أما في العصر المسبّاسي حمن تبدّل الذوق الأدبي، واتسعت آفاق الشمسرا بفضل الثقافات الوافدة، وتنوعت أساليب العصر، وجسدت طائفة من الشعرا أشاحت عن القديم وتطلّعت الى نوع من التمبّز والتجديد، واستطاعت أن تأتي بنوعية أخرى من الشعر قادرة على انتزاع الاعجسساب وتلبية أذواق النخبة من الناس، فهذا أبو نواس يتخصص في موضوع الخسر، وأبو العتاهية يتخصص في الزهمد، ثم ان بشارا وأبا نواس ومسلم بن الوليد

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ ٢، ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢) الوساطة، ص ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان والتبيين ، جداه ص١١١٥ الشعر والشعراء ، جداه ص ٣٤ الموازنة ، جداء ص ٣٤ الموازنة ، جداء ص ٢٨١٠

<sup>(</sup>٤) ابن رشيقه المبدة، جـ ١٥ ص ٠٩٠

ومن تقيلهم رأوا هذه الأنواع التي وقع عليها اسم البديم و ي الاستعارة ، والطباق، والتجنيس، منثورة متفرقة في أشعار المتقدمين فقصدوها وأكمسشروا (١). منها، ثم ان أبا ثمام حاول التجديد في طبيعة الاستعارة والطباق، " فأحسن في بعض ذلك وأسا في بعض ٠٠ " ٠

ان مذهب أبي تمام في الاستعارة حيث أصبح وجه الشبه بسين المستعار والمستعار له أعز مطلبا وأكثر تخييلا قد تفلّت من عمود الشعره ولسم يستطع الرواة تذوق شعسر أبي تمام من خلال منظارهم الضيق ولم يك بدعا من القول أن يصف ابن الأعرابي شعر أبي تمام بقوله ؛ ان كان هذا شمرا فكلام العرب باطل المرب باطل المرب باطل المرب الطل المرب الطل المرب ال

وقد انقسم الناس بازا شعر أبي تهام الى فريقين؛

- ١) فريق فضل أبا تمام وهم أهل المعاني والشعرا الصحاب الصنعة ومن يميل الى التدقيق وفلسفي الكلام •
- ٢) فريق ظل يرى المثل الأعلى في الشعمر الجاهلي وهؤلا عم المرواة
   وشيرخ اللغة •

<sup>(</sup>١) أنظر و الموازنة عجد ٥ ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٣) نفس البصدرة ص ١٩٠٠

ولما جا البحتري بالشعر السهل دون أن يكدّ خاطره في مخالفة عبود الشعر تعصّب له اللفويون وأنصار الشعمر القديم ووضعوه بازا أبسي تمام في المغاضلة و دعب الآمدي الى دوق أنصار الشعر القديم في تفضيسل طريقة البحتري الشعرية والانتزام بعبود الشعر ، فحرم نفسه تذوّق الكشير من العناصر المتألقة في شعر أبي تمام الذي كان أدق تعبيرا عن دوق القرن الثالث الهجري الحضاري من شعمر البحتري الذي تعود أصوله السس التراث، ومثل هذه النظرة الى الشعر على أنه تراث جماعي تلفى الموهبة القردية، وتحول دون المحاولات التجديدية فيه ، ان عبود الشعمر يجب أن القردية من روائع الآثار بغض النظر عن قلتها بالقياس الى غيرها، وكان يجب أن ينظر الى أبي تمام من خلال روائعه لا من خلال عبود الشعر ،

وقد ناقش الشاعرت • س • اليوت قضية التعصّب للتراث وتعلّق أهل اللغة بالنماذج القديمة قال ا "قد يكون الأقدمون عظما " يستحقون التقديسر ه ولكن يجب أن ينظر الى انجازاتهم الفنية على أنها مصادر غير قادرة علسس التطور لاغنا اللغة م وعلينا أن لا نقف في وجه الأدبا الناشئين واضميين في الأذهان فكرة أن كل ما يمكن ايداعه في اللغة قد أنجز " • ان لغتنسا

<sup>(</sup>١) أنظره نظرية المعنى في النقد العربي، ص ١٠٩٠

Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 57-58. (Y)

دائمة التطوّر ، وطرق معيشتنا تتغير بتأثير التغيرات المادية في شمسين المجالات، وأذا لم يكن عندنا هؤلا الرجال القلائل الذين يجمعون بسين الذوق العالي والقدرة الفائقة على التعبير، فأن قدرتنا ليس على التعبير وحده ، ولكن حتى أحساسنا بالعواطف الأولية سوف يتلاشى ، ويرى اليوت أن كل عصر يتطلب من الشعر أغراضا مختلفة وأن هذه الأغراض تتغسير تبعما لنتاج الشعرا المحدثين، من ذلك فأن الشاعر الناجع دفي رأيه ومن يظلّ يحفؤه الشعور بأنه قد يأتي بجديد لم يأت به أسلافه ،

ونحن من جهتنا نرى أن أبا تمام كان أصدق تعبيرا عن مطالب العصر العبّاسي الحضارية، وأكثر تلبية للذوق العالي عند الأرستقراطيسة الفكرية التي تمثلت في أهل المعاني وفلسفي الكلام، وكان يجب على الآمدي أن ينظر تغيّر الذوق في العصر العبّاسي عما قبله ، ويقيّم شعر أبي تمام من خلال قدرة الأخير على التعبير عن هذا التغيّر، ان تأثر الآمسدي بقيود عمود الشعر المحكمة الأغلال قد تحيّف على كثير من شعر أبي تمسام الذي كان ينزع الى التجديد .

Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 20. (1)

Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 141. (Y)

# ب) قيمة الموازنسة كمنهج نقسدي،

خليلي مرّا بي على أم جنسدب لنقضي حاجات الفؤاد المعذب وقال علقسة:

ذ هبت من الهجران في كلّ مذهب ولم يك حقا كل هذا التجنسب ثم أنشداها جميعا ، فقالت لامرى القيس؛ علقمة أشعر منك، قال؛ وكيف ذاك؟ قالت؛ لأنك قلت ؛

فللسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أخرج مهدت با فللسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أخرج مهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك وقال علقهة

فأدركهن ثانيا من عنان فرسه ، لم يضربه بسوط ، ولا مراه يساق ولا

وان صدّت الرواية، يكون الجاهليون قد فطنوا الى فكرة الموازنة بين الشعراء في موضوع واحد على نفس الوژن والقافية، الا أن ذلك لا يكاد يتفت في شعر شاعرين مكترين كأبي تمام والبحتري، وليس الوژن والقافية فسي الشعر الا ثوبا خارجيا، وقد ذهب الآمدي الى ذلك في بد مخطته فسي الموازنة، ثم عدل عنها كما سيأتي له لمّا وجد أن ذلك لا يكاد يتفق مسع المماني التي هي القصد والغرض .

وحتى أوائل القرن الثالث الهجري كانت تقوم على الأحكام الجزئية وفيفضل الشاعر على غيره لقصيدة قالها ، أو لبيت أبدعه ، روى حمّاد الراويسة أن علقمة بن عبدة قدم على قريش فانشدهم قصيدته التي يقول فيها ،

هل علمت وما استودعت مكتوم

ص ۱۰ ـ ۱۳ •

<sup>(</sup>۱) أنظره الشعر والشعرا عبد ١٥ ص ١٤٥ الموازنة هبد ١٥ ص ٣٥ الاغاني جد ٢١ ص ٢٥ ٦ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص ٤٥٤ ١١٨ ٥ المعددة جد ١٥ ص ١٠٣ البيتي العلوي ، مواسم الأدب ، جد ١٥ ص ٢٠٩ (٢) راجع اختلاف حكم علما الشعر واللغة على أفخر بيت قالته العرب فسيب كتاب المعددة جد ١٥ ص ١٤٥ وراجع ؛ أخملب بيت قالته العرب وأنصف بيت في كتاب "ديوان المعانسي " للعسكري ، جد ١ ٥

فقالوا المدهر المدهر المنهم العام المقبل فأنشدهم العام المقبل فأنشدهم المحال طحا بك قلب في الحسان طروب (۱) فقالوا المان سمطا الدهر المالية ال

ويروى عن عبر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: أي شعرائكم يقول:

فلست بمستبق أخا لا تلسسه الى شعث ، أي الرجال المهذب؟
(٢)
قالوا: النايغة، قال: هو أشعرهم وسئل أيوعمرو بن العلاء عسن أمسدح
الناس، قال الذي يقول:

لمست بكفي كقه أبتغي الجفنى ولم أدر أن الجود من كقه يعدي فلا أنا منه ما أفاد ذوو الفنى أفدت وأعدائي فبعدرت ما عندي (٣)

وكانت أسس المفاضلة بين الشعرا عند ابن سلّم (ت ٢٣٦ هـ) في "الطبقات" أول كتاب ألّف في النقد الأدبي عند المسرب تقوم علسس

<sup>(</sup>١) الأغاني، جد ٢١، ص ٢٢٥٠

 <sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ٥ ص ٤ ٤ وانظر ١ كتاب "حسن التوسل" ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣) المرزباني، نُورالتبعر، ص ٨ آله وقد نسب الصولي البيتين الى آبن الغياط المدني (أنظر ؛ أخبار البحتري ص ٨١)، ونسبهما الامدي الى ابسن الخياط المكي (أنظر؛ الموازنة، الجزّ المخطوط، ص ١٨) ) •

تصرّف القول في الأغراض المختلفة، وفكرة الكم مع الجودة وتغليب الكسم . يقول هن الأسود بن يعفر ، "وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر ، لو كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته " ، وفي المفاضلة على أسساس تعدد الأغراض وضع كثيرا في الطبقة الثانية، وجعيلا في السادسة، وهسو نفسه يقول : "وكان لكثير في التشبيب نصيب وافر ، وجعيل يقدّم عليه فسي النسيب ، وله في فنون الشعر لم ليس لجعيل، وكان جعيل صادق العماية، وكان كثير يتقول ولم يكن عاشقا " ،

وذهب ابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) الى المفاضلة ببن الشعرا علي الساس الطبع والتكلف في الشعر و فلم يتوصل الى مقياس عام يصدق علي الشعر والشعرا و وظلّت أحكام أهل العلم على الشعرا متباينة فلم يتفقيوا حكما يقول الآمدي علي ألى إلا وهله ألى الأوهلة أشهر المرى القيس والنابغة وزهير والأعشى ولا في جرير والفرزدق والأخطل ولا في بشار ومروان والسيد ولا في أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم والمباس بن الأحنف لاختلاف الناس في الشعير وتباين مذاهبهم فيه و

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعيراء ، ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدرة ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>٣) الشعير والشعراء ، جد ١ م ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) الموازنة، جـ ١، ص٠٧

أما أمر الموازنة بين الشعرا في كلّ ما يتصل بشعرهم من جودة واساقة وتبيين مذاهبهم في القول، فذلك أمر لم يسبق اليه ، وحق للدكتور (١) مندور أن يصف كتاب "الموازنة" بأنه نغمة جديدة في تاريخ النقد العربي،

وأرى أن لفكرة الموازنة بين الطائيين \_عند الآمدي \_ صليقة وطيدة بعيمله في مجلس القضائ، وموازنته بين أقوال الخصوم من المتحاكمين، فقد كان يحضر به في مجلس حكم قاضي البصرة أبي جعفر بن عبد الواحد (٢) المهاشمي، ولا شك أن أبا بجمفر كان قد رأى من فراسة الآمدي وألمعيته ونفاذه في الأحكام ما جعله يستأنس برأيه في الموازنة بين أقوال الخصوم وترجيس بعضها على بعض، وأيا كان الأمر، فان منهج الآمدي في كتاب "الموازنة" لم يقتصر على تحديد خصائص الطائبين وتقيم شعرهما، بل تجاوزه السي ذلك الغنى الأدبي، والحشد الثقافي الزاخر الذي يعتبر صورة صادقة لما وصل اليه النقد العربي في القرن الرابع الهجري .

٢) خطة الآمدي في الموازنة التفصيلية؛ كان الآمدي قد صرّح في مقد مة كتاب " الموازنة " أنه سيقارن بين قصيدة وقصيدة من شعر أبيي تمام والبحتري اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية، وبين معنى ومعنى ،

<sup>(</sup>١) النقد المنهجي عند العرب ص١٩٤٠

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء جـ ٨٥ص ٨٦٥ انباه الرواة جـ ٥١ ص ٢٨٥٠٠

ثم يقول أيهما أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى تاركا الحكم العسمام (١) لمن شاء أن يحكم بعد أن يكون قد أحاط علما بالبعيد والردى، ولكنه وجد أن الصياغة ليست أكثر من ثوب خارجي، فعدل عنها الى المقارنة بسسيين الشاعرين في المعماني التي هي الجوهمر والغرض •

والآمدي يقرّ بتأثير العامل النفسي في الحكم ، ولكنه سيعمسل جاهدا على ضبطه والحد منه يقول: " • • • وبالله أستعين على مجاهسدة النفس، ومخالفة الهموى وترك التحامل، فان جلّ اسمه حسبي ونعمالوكيل"، وهو بذلك يتفق مع ما يكاد يكون من البديهسيات في علم النقد الحديث • يقول الاستاذ الفرنسي لانسون (٣٠ ١٩٣٤م) في صدد كلامه عن المشهج العلمسي في النقد الأدبي: " اذا كانت أولى قواعد المنهج العلمي هي اخضاع نفوسنا لموضوع دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشي الذي نريسسد معرفته ، فاننا نكون أكثر تبشيا مع الروح العلمية باقرارنا بوجود التأثرية فسي دراساتنا، وتنظيم الدور الذي تلعبه فيها • وذلك لأنه لما كان انكار الحقيقة لا يمحوها فان هذا العنصر الشخصي الذي نحاول تنحيته سيتسلّل في خيث الى أعمالنا، ويعمل غير خاضع لقاعدة • وما دامت التأثرية هي المنهسسج

<sup>(</sup>١) أنظره البوازية، جـ ١، ص٧٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدرة ص ٠٤٠٥

الموحيد الذي يمكننا من الاحساس بقوة المؤلفات وجالها، فلنستخدمه في ذلك صراحة، ولكن لنقصره على ذلك في عزم، ولنعرف مع احتفاظنا به كيف نميره ونقدره ونراجعه وتحدده، وهي هذى الشروط الأربعة لاستخدامه ومرجع الكلّ هوعدم الخلط بين المعرفة والاحساس، واصطناع الحدرحستى يصبح الاحساس وسيلة مشروعة للمعرفة "، من ذلك نرى أن الآمدي قسسد سبق الى تفهم الأمس التي تتفق الآن وقواعد الروح العلمية في النقسد الحديث بشكل يستحق التقدير،

ويريد الآمدي ان يوازن بين معنى ومعنى، ويفضل أحسد الشاعرين على الآخر في ذلك المعنى بعينه، وسيعزّز ذلك بالعلل والاسباب ليمطيه صفة التسويغ، ولا يبقى الا ما لا يمكن اخراجه الى البيان، ولا اظهاره الى الاحتجاج، ولكن من حق أهل العلم به وهم أحذق منفيرهم في صناهتهم ب أن يسلّم لهم بالأحكام، وليس في هذه الروح النقدية ما ينم عن تحرّز أو تحامل، بل ان لاقتصاده في الحكم وتحرّجه من التفضيل وخاصة فيما تدركه المعرفة ولا تحييط به الصفة به أصدق مثال على حبّه للعدل وتحريه للا نصاف، فهل كان تطبيقه العملي في الموازنة التفصيلية مصذا قا لقوله في بيان خطته ؟ هذا ما سنحاول الكشف عنه ومناقشت وتعليله في تتبعه للمعاني المختلفة والحكم عليها.

# ٣) أبوا ب الموازنة التفصيلية بين الشاعرين،

يلاحظ أن الآمدي يقارن بين الشاعرين في الموضوعات المختلفة (١)
حسب مواقعها من ترتيب القصيدة العربية ، فهو يبدأ بذكر الموضوعات التي جائت في مطالع القصائد ، فالموضوعات التي وقعت في وسط كلامهما ، وبعد ذلك ما جائ في شمريهما من الخرج الى الغرض المطلوب أو ما يسمسس بحسن التخلّص ثم المعاني التي قيلت من أجلها القصائد ،

#### ما جا من الموضوعات في ابتدااات قصائد هما ؛

ا الوقوف على الديار ، يقارن الآمدي مذهب أبي تمام بمذه البحتري في الوقوف على الديار ، ويقارن ذلك بطريقة العرب ويشرج مقاصد الأوائل في الوقوف عليها مردفا ذلك بالمعلل والأسباب، ثم يعبقب على ذلك بقوله ، "وهده طريقة القوم في الوقوف على الديار ، ولهم فيها من الأشعار ما هو أشهر وأكثر من أن أحتاج الى ذكره ، وتلك سبيل سائر المحدثين، وطريقة الطائيين، ما عدلا عنها، ولا خرجا الى غيرها ، " وهو في هذا الباب يجعلهما متكافئين ،

<sup>(</sup>١) أنظر ترتيب القصيدة العربية عند ابن رشيق ، العمدة ، جد ١ ، ص٢١٣٠

<sup>(</sup>٢) الموازنة بعد ١١ ص ٤١١٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص١٦٠٠

٢ التسليم على الديار: أورد أبياتا قليلة للطائيين ثم قال "فهذا
 ما وجدته من تسليمهما على الديار، وأبو تمام عندي في قوله:

عبن أنم بها ققال سلسلام كم حلّ عقدة صبره الالمام أشعس من البحتري في سائر أبياته ، وما سمعت من التسليم على الديسار أحسن من قول أبي نواس ه

وادًا مررت على الديار مسلماً فلغير دار أميمة الهجران

فالآمدي ينص على الجيد ويستعسنه وعلى الردى فيسترذله ، ولا يقف عند ذلك، بل يقارن الجيد من شعرهما بالجيد من أشعار السابقين ويفرّق بين طرقهم المختلفة في التعبير •

" تعفية الدهور والأزمان للديار ؛ أورد بيتين لأبي تمام ثم أورد بيت البحتري ؛

أرسم دارأم سطور كتاب درست بشاشتها على الأحقاب وفيه يقول الآمدي: " وهو من الابتدائات النادرة العجيبة المشبهة لكسلام الأوائل فهمو فيه أشعر من أبي تمام " وهنا يلاحظ تمسك الآمدى بعمسود الشعر ومقاييسه .

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ ١١ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس ألبصدره ص ٢١٠٠

الداا الديار وتعقيها؛ والآمدي يحجم في هذا الباب عن المغاضلة وان كان أميل الى ترجيح أبيات البحتري التي يقول فيها؛ "هذه كلهـــــا ابتدا التجيدة، بارعة اللفظ، صحيحة المعنى، وأبيات أبي تمام أيضـــا (١)
رائمة ولكن فيها ما ذكرته " يعني بذلك أغاليطه •

من ذلك يظهر تحرّج الآمدي في المفاضلة بين الاعتبارات المتقاربسة واقتصاده في الحكم ·

هـ تعفية الرياع للديار معاجاً في شعرهما من الابتداء ات مسال أبو تمام:

عفت أربع الملات للأربع المله للله هضم الكشع متغيرية القه يقول الآمدي: "ولا أعرف لأبسي تمام ابتداء ذكر فيه الرياح غير هذا البيست (٢) وهو ردى اللفظ، قبيع النسج " •

وفي بيت البحستري ،

أصبا الأصائل الله برقة منشد تشكو اختلافك بالهبوب السرمد يقول: "ما زلت أسمع الشيوخ من أهدل العلم بالشعر يقولون؛ انهم ما سمعوا لمتقدم ولا متأخر في هذا المعنى أحسن من هذا البيت، ولا أبرع لفظا،

<sup>(</sup>١) الموازنة عجد ١٥ ص٤٢٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٢٤٠٠

ولا أكثر ما م ولا رونقاء ولا ألطف معنى ال

ولا يخفى تفوق البحتري، ونزاهة الآمدي في الحكم •

٦- البكاء على الديار ، ويجعل البحتري في هذا الباب أشعر من صاحبه ، لتصرفه في البكا على معان مختلفة عجيبة كلها حيّد نادر ــ كما يقول ... ولزوم أبي تمام طريقة واحدة لم يتجاوزها • ويكون الآمدي قد اتخد من التصرف بالمعاني مقياسا لتحديد المفاضلة •

٧ ــ سؤال الديار واستعجامها عن الحواب، وهو ينعتهما في ذلسك (٣) بالتقصير عن العدما ويجعلهما متكافئين .

ما حا من الموضوعات في وسط كلامهما ١ ـ أوصاف الديار والبكاء عليها، وهو يستحسن أبياتهما جميعا دون (٤) أن يصرّج بالتفضيل •

٢ ـ أطلال الديار وآثارها وفيه أورد بيت أبي تمام ٠ ونؤي كما نقص الهلال محاقبه أو مثل ما قصم السوار المعصم (٥) وفيه يقول، "وهذا العجز ما لحسنه نهاية" · ولست أعرف للبحتري فــــ

الموازنة، جـ ١، ص ١٠٠٠

تفسّ البصدرة ص ٢٨٠٠

نفس المصدر ، ص ۲۳۳ . نفس المصدر ، ص ۲۹۳ . نفس المصدر ، ص ۲۹۹ .

<sup>(1)</sup> 

(۱) مثل هذا الا ما يشتبه نيه ٠

٣\_ محو الرياح للديار: وفيه يأتي بأبيات للطائيين في ذلك ثم يقول: "ولا أعرف لأبي تمام معنى جيّدا في ذكر الريام الا قوله ،

يا منزلا أعطى الجوادث حكمها لا مطل في عدّة ولا تسويف (۲) أرسى بناديك الندى وتنقّست نفسا بعقوتك الرياح ضعيفسا

وما زلت أسبع أهبل العلم بالشعر يستحسنون بيت أبي تنام هذاه وهسسبو لعمري حسن ﴿ وألم الآمدي الى طريقتي الطائيين في ذلك، وأتهما انسسا يذكران ريمين معتلقتين تنسف الواحدة عن الأرض التراب، والأخرى تسرده اليها، ويعقب على ذلك قائلا: "فلعلّ الطائيين فيما شرطاء انما أشفقا من (٤) أحد فعلي الريح ، وهنو طبوسها للرسم" · وأورد قول البحتري:

أصبا الأصائل ان برقسة منشسد تشكو اختلافك بالهبوب السرمد لا تتمبي عرصاتها ان الهدوى ملقى على تلك الرسوم الهمشد د من مواثل كالنجوم فان عفيت فيأى نجم في الصبابة تهتدي

الموازنة، حاه ص ٦٠٤

عقوة الدار ، ساحتها، وأرس، أقام، والمعنى نقلا عن كتاب الموازسة، حد ١٥ص ٥٠١ موه يدعو للمنزل بالخصب وتنسيم الرياح ، لأن النسيم

ينْفُع ولا يضر . النوازنة ، جدا، ص١٤٦٧ نفس المصدر، ص٢٦٩.

يقول الآمدى: "وقد قرأت شعرا كثيرا، في وصف الرياح وتعقّبها للدار لشعراً (١) (١) الجاهلية والاسلام، فما سمعت بأحسن من هذا، ولا أعرف ولا أبسدع" •

ويتبين من ذلك منه الآمدى في النقد والمفاضلة واعترافه بالجيد واستحسانه له و و قد الله المردى واستحسانه له و و قد الله المردى واسقاطه له المهو قد فضل أبا تمام في قوله و "أو مثل ما فصم السوار المعصم " و و فضله في اضافة صفة التنفس الضعيف للرياح في ديا رالحبيب واستحسن قول البحترى حيث يستحق ذلك معلسلا ومقارنا بمذاهب العرب في القول وأشعارهم الجياد في هذه المعاني بحيث تتضم صورة الحكم بأد ق جزئياتها وتفاصيلها و

٤- سؤال الديار واستعجامها عن الجواب: قال أبو تمام:
من سجايا الطلبول ألا تجييا فصواب من مالة أن تصويا
فاسألنها واجعل بكاك جوابا تجد الشوق سائلا ومجيبا

يقول الآمدى شارحا ومعلقا: "أى أنك انها وتقت على الدار وسألتها لشهدة شوقك الى من كان بها، ثم بكيت شوقا أيضا اليهم، فكان الشوق سببا للسؤال، وسببا للبكاء وهذه فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب أبي تمام، ليس علم مذاهب الشعراء ولا على طريقتهم " \*

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ ١، ص ٠٤٧٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٢١١٠

فالآمدي يقارن مذهب أبي تعلم بعداهب العرب في القول، وهو يأتي بشعر البحترى كمثال على مداهب العرب يقول: "ولم يسلك البحستري هذه الطريق بل جرى في هذا الباب على مذاهب الناس فقال:

وقفنا على ذات النخيلة وانبرت سواكب قد كانت بها العين تبخل على دارس الآيات علف تعاقبت عليه صبا ما تستفيق وشهها لله فلم يدر رسم الداركيف يجيبنا ولا نحن من فرط البكا كيف نسأل وقول أبي تمام وان كان فيه دقة وصنعة، فهذا عندي أولى بالبجودة، وأحلى في النفس، وألوط بالقلب، وأشبه بمذاهب الشعراء " وواضح أن الآمدي ينظر الى شعر أبي تمام من خلال نظرته الى عود الشعر والى الأنمساط الشعرية المعروفة المعر

ويورد الآمدي بعد ذلك من الباب نفسه قول أبي تمام:

وقد مرزنا بالدار وهي خيلا فيكينا طلولهيا والرسوما

وسألنا ربوعها فسانصرفنا بشفا وسا سألنا حكيما

وينعته بقوله: وهذا معنى حسن حلوه ومذهب صحيح تقدّم الناس فيه ه

<sup>(</sup>١) الموازنة عجد ١٥ ص ٢٤٢٠

يا دار لا زالت رباك مجسودة من كل غادية تعلّ وتنهسلّ فهمتنا دول الزمان وصرفسه وأريتنا كيف الخطوب النزّل ومعنى أبي تمام جا به في حكمة واحدة ه وأتى بزيادة في غاية الحلاوة والصحة وهبي قوله "وما سألنا حكيما" فأبو تمام في هذا عندي أشعر من البحتري " •

ما تقدّم نرى أن الآمدي يرى جمال الشعسر من خلال الأنسساط القديمة، فهمو يستحمن قول أبي تمام وينعته بقوله "مذهب صحيح"، ونحن نرى أن الآمدي كان يحسن تذوق شعر أبي تمام مما يقع ضمن عمود الشمسعر والأنماط المألوفة، وما خرج عن ذلك من شعر أبي تمام فبينه وبين ذوق الآمدي حجاب •

م وصف الديار وساكتيها؛ يأتي بأبيات الطائيين في ذلك شهر أهل يأخذ بمناقشة مذهبيهما في الشعر يقول الوأقول في الموازنة بينهما ان أهل الصنعة يفضلون كل ما قاله أبو تمام على أكثر ما قاله البحتري في هذا الباب ويقولون ان أبا تمام استقصى الوصف في نعوت النسا وأحسن وأجاد ، وقد كان ذاك لعمري، مع ما فيه من الاسا ات والألفاظ الرديئة ١٠٠٠ والمطبوسون وأهل البلاغة لا يكون الفضل عند هم من جهة استقصا المعاني والاغراق فسي

<sup>(</sup>١) الموازنة ، جد ١، ص ٢٢ ؛ ٠

الوصف، وانها يكون الفضل عندهم في الالهام بالمعاني وأخذ العفو منها كما (١) كانت الأوائل تفعل مع جودة السبك وقرب المأنس " •

ومن ذلك نرى أن الآمدي يشيح بوجهسه عن محاولات أبي تصام في الخروج على النماذج الشعرية المألوفة، وهبو مع اعراضه عن محاولات أبي تمام التجديدية لم يحرم الانصاف أحيانا، ونحن نرى أن لو سمح الآمسدي لنفسه أن يتدوق شعر أبي تمام دونما نظرة مسبقة دفعته الى المفض منسسه لربما استطاع أن يحسن تقدير شعر أبي تمام بل لربما أعاد خطته في الموازنة على مقاييس جديدة الله مقاييس جديدة الم

(٢) ٦- ما يضلف الظاعنين في الديار من الوحش وغيرها، وفي هــــذا الباب يغض من شعرهما معا، ويحجم عن المفاضلة بينهما ٠

٧ ما قبل في ائتلاف المحبين؛ وفي هذا الباب يحكم بتغوق البحستري (٣) على أبي تمام، لأنه ليس لأبي تمام فيه شي كما يقول ٠

وبذلك نجد الآمدي يحكم بتفوق البحتري لتفرّده بالقول في عسمدا

١) الموازنة، جـ ١، ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدرة ص٥٠٥٠

<sup>(</sup>٣) الموازنة، حـ ٢، ص ١٤١٠

٨\_ باب طروق الخيال، هذا باب فضّل الآمدي البحتري فيه على أبي تمام المرتض المارأبي تمام كالشريف المرتض الى هدا الرأى، ونوَّه بأصالة البحتري في هذا الباب قال: "ولأبي تعلم في هـــــذا المعنى التافه اليسير ، فانه ما عنى به ، ولا رزق منه ما رزق البحتري، فانه كان مغرما متيما بالقول في الطيف، فأكثر فيه وأغزر مع تجويد واحسان وافتنان، وتصرّف فيه تصرّف المالكين، وتمكن منه تمكّن القادرين"،

## الغسروج ألسى المسدح

يقدّم الآمدي لهذا الباب بشرح لمذ هبي الشاعرين في الخروج من النسيب الى المدح ، ثم يورد الأوجه التي اعتمد ها الشاعران كأسباب لوصل النسيب بالمدح وهيه

1\_ الخروج بذكر أوصاف الابل والمهامه ، وذلك كقول أبي تمام: ويجزع ان ضاقت عليه خلاخله يصبّرني ان ضقت ذرعا بحبّـه ثم خروجه الى مدح المعتصم بقوله :

انيك أمير المؤمنين وقد أتسس عليها المسلا أدماثه وحراوله

الموازنة، حـ ٥٢ ص ١٦٧٠

طيف الخيال، ص ١٥ ص ٥٠

الموازنة حد ٥٢ ص ه ٢٩ سـ ٦٩ ٥١ ومعاني المفردات نقلا عن كتاب الموازنسة هي الملا ، المتسع من الارض اللادمات ، جمع دمث وهي الارض الليث (٣) والبجراول، جمع جرول وهي الارض الخشنة ذات الحجارة

ومن ذلك قول البحتري :

فالميس تربي بأيديها على عجل في مهمه مثل ظهر الترسرحراح (١) تهدي الى الفتح والنعس بذاك له مدحا يقصّر عنه كلّ مسداح

٢ الخروج بوصف الخيل؛ من ذلك قول أبي تمام؛

خذوناها الوجى والأيسن حستى تجاوزت الركوع الى السجود (٢) أهانك للطراد ولسم تهونسي عليه ، وللقياد \_ أبو سرعيد

٣\_ الخروج بوصف السفينة؛ من ذلك قول البحتري :

ورمت بنا سبعت العراق أيانست سعم الخدود لغامهن الطحلب (٣) ركبواالغرات الى الفرات وأمسلوا نشوان يبدع في السطح ويغرب

ولم يذكر الآمدي أبيات أبي تمام في "السفينة " لردا تها ٠

وفي طرق الخروج السابقة يقول الآمدي: "ولا خفا بفضل البحتري (٥) في سائر ما أوردته على أبي تمام " ونحن نوافق رأي الآمدي في ذلك لتفسوق

<sup>(</sup>١) الموازنة، ج ٢٥ص ٢٩٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٢٠٦٠ - ٢٠ حدونا ها ، جعلنا الوجي لها مثل الأحدية ، وأبو سعيد ، محمد بن يوسف الطائي ( نقلاً عن الموازنة) .

<sup>(</sup>٣) الْمَوْازِنَةَ عَبِ ٢ م ص ٧ ٠ ٣ ومعاني المُفردات نقلاً عن المُوازِنة هي ؛ أيانق؛ جمع أينق، وهو جمع ناقة، سحم الخدود، يريد سواد القار، لفامهن الطحاب؛ يريد الخضرة التي تتعلق بالسفن من طول المكث في المساء .

<sup>(</sup>٤) الموازنة، جـ ٢،٥ ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ٥ص ٢١٠

البحبتري الظاهسر •

٤\_ الخروج الى المديح بمخاطبة النساء، كقول أبي تسام،
لا تنكري عطل الكريم من الغسلى فالسسيل حرب للمكان العالسي
وتنظرى خبب الركساب يحثها محيي القريض الى معيت المال
وقول البحترى،

الخروج الى المدح بيمين يحلقان بها؛ من ذلك قول أبي تمام ؛
 حلقت بربّ البيض تد مى نحورها وربّ القنا المناد والمتقصد (٣)
 لقد كفّ سيف الصامتي محمد تباريح تأر الصامتي محمد وقول البحتري؛

حلفت بما حبَّت قريش وحجسبت وحاز المصلِّي والحطيم وزسسن

<sup>(1)</sup> الموازنة عجد ٢٥ ص ٣١١٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدرة ص ٢١٢٠

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٥ ص ٣١٣ ، المناد ؛ المنحني ، المتقصد ؛ المتكسر ٠

(1)
لقد جشم الفتح بن خاقان خطّة من المجد لا يسطيعها المتجشم
(٢)
ويجعلها في هذا الباب متكافئين • ولا خفا معدل الآمدي في الحكم •

آبها الفيث حي أعلا بمفسدا كه وعند السرى وحين يئسوب أيها الفيث حي أعلا بمفسدا كه وعند السرى وحين يئسوب لأبي جعفر خلائسق تحكيس بهن قد يشبه النجيب النجيب وقول البحتري:

أقول لثجاج الفيام وقد سيرى بمحتفل الشؤبوب صاب فعمها (٣) (٣) أقل وأكثر لست تبلغ غايية تبين بها حتى تضارع هيئها وهو في هذا الباب يفضل البحتري على صاحبه ، وهو حكم \_ في رأينا مصيب ،

(ه) ٧- الخريج الى المديح بوصف "الرياح" وتشبيه أخلاق المديح بها، كقول أبي تمام،

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ ٢، ص ٣١٣ ــ ٣١٤٠٠

<sup>(</sup>۲) نفساليصدره ص ۲۱٤٠

<sup>(</sup>٣) نفس البصدر ٥ ص ٣١٥ = (والهيثم هو الهيثم الفنوى) •

<sup>(</sup>٤) نفس البصدر ٥ ص ٢١٨٠٠

<sup>(°)</sup> نفس المصدر ، ص ١٩ ٣، وتعتقد أن الأصع هو"الرياض" بدلا من لفظـة "الرياح" •

خلق أطل من الربيع كأنه خلق الامام وهديه المتيسر وقول البحتري:

صاغ منها الربيع شكلا لأخيلا قمسين دى الجود والاحسان والآمدي يبقت الدد هبين ولكنه يفضّل البحتري لكثرة أخطا أبي تمام في عدا الباب •

## المستدح

1 ـ أمر الخلافة وما يتصرّف عليه القول من معانيها:
يناقش الآمدي ـ في هذا الباب ـ مذهبي الشاعرين في مدح
الخلفاء، ويستحسن قول أبي تمام في الواثق؛

جعل الخلافة فيه ربّ قبولم سبحا نمه للشيء كن فيكون
وقد رأيناها لمه بقلبوبنسا وظهور خطب دونمه وبطبون
ولذاك قيل امن الظنون جليّة صدق وفي بعض القلوب عيون
قال الآمدي: "فهذه كهانة عجيبة من أبي تمام في الواثق لم يفطن لهاغيره" •

<sup>(</sup>١) الموازنة، حد ٢، ص ٣١٩ ، (والهدي: السمت والشكل) •

<sup>(</sup>٢) نفس البصدر ، ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس البصدرة ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦٠

وأورد أبياتا كثيرة تصرّف فيها البحتري في مدح الخلفا أحسسن تصرّف وأربى فيها على كثير من معاني أبي تمام في هذا الباب ، الا أن الآمدي استجاد قول أبي تمام في المأمون ،

ني دولة لعظ الزمان شعاعها قارتد منتلبا بعيسني رأسد من كان مولسده تقدّم قبلهسا أو بعدها فكأنه لم يولسد

وهذا حكما يقول الآمدي حا أجود ما يقال في مدح دولة وأبلغه، (١) فأبو تمام عنده في هذا الباب أشعر من البحتري •

ولا بدّ لنا أن نقف هنا قليلا لنناقش ونتبيّن مبدأ الآمدي في النفصيل، انه يفضّل بيتين لأبي تمام على كل ما قاله البحتري، وغم أنأشمار البحتري في هذا الباب هي من غرر أبياته ، معنى ذلك أن الآمدي ينظرال الموائع وان قلّت، ولكنّ عبب الآسدي الى الجودة في الشعر من خلال الروائع وان قلّت، ولكنّ عبب الآسدي أنه لا يستطيع رؤية الروائع في شعر أبي تمام الا من خلال مقاييس عسود الشعر ، فما وافق عبود الشعر أبصر الآمدي روعته وما لم يوافق خرج عنده الى الاحالة والتعبق، والاستكراه ، ولو أن الآمدي أعاد النظر في أغسلال عبود الشعر على ضور من روائع أبي تمام، لكان للموازنة عنده شأن آخر ، غير المغاضلة بين الشاعرين .

<sup>(</sup>۱) الموازنة، جـ ۲، ص ۳٤١ ـ ۳٤٢.

ابتدا المراثي؛ وهو في هذا الباب يوازن بين الطائيين في اتفاق شعريهما في المعاني المختلفة، ثم في جملة الابيات، فبعد أن أو رد أبيات الشاعرين في هذا الباب قال؛ "فان ابتدا البحتري أجود من ابتدا التأيي تمام لما في ابتدا التأيي تمام من التخليط، وسلامة ابتدا التاليحتري من مثل ذلك، فأما الموازنة بين معاني الأبيات فليس في معانيهما اتفاق الا في صدر البيتين الأولين ووفي فأجعلهما في هذه المعاني خاصة متكافئين ، وجملة أبيات البحتري أفضل الجملتين " (1)

ويتضح من ذلك أن الآمدي يوازن بين الشاعرين في دقائسة المعاني ولكنه وجد أن هذه المعاني تلتقي في مواضع وتفترق في أخرى فحتى تصح الموازنة يحكم على المعاني التي تتفقه ثم يحكم على جملة الأبيات لكل من الشاعرين، وقد وجد صعوبة في الموازنة بينهما في تصائد الرئاء وفي قصائد المدح لأن القصيد ة الواحدة تتضمن من المعاني ما ليس في القصيدة الأخرى ، فنراه يقول: "لو اعتمدنا أن نعرف أيهما أشعر في جملة مراثيه حتى نثبت قصائد هما بأسرها في هذا البساب لم يخلص لأبي تمام الا قصيدتان وهما ه

كنذا فيحسل الغطب وليفدح الأمسر

<sup>(</sup>١) الموازنة ، الجزُّ المخطوط ، ص١٦ أ •

وقولسه ه

ما زالت الأيام تخسير مسائلا ومقطوعتان تقومان مقام قصيدة وهمساء أصم بك الناعي وان كان أسسمعا

وقولسه ٥

### أي القلوب عليكم ليسس ينصدع

فانه برز ني هذه القصائد وأحسن وأجاد لفظا ومعنى وسبكا حتى كأنها من بحر غير بحره ، ومن معدن سوى معدنه ، وكان يظهر تقصيره في باب قصائده وهي أربع عشرة قصيدة لأن الجيد فيها انها هو لمع قليلية بين الردى الساقط، ورديته الما في معناه أو لفظه أو نسجه أو تأليفه منكان كثرة رديّه يشين قليل جيّده ويزري به ، وكان يظهر فضل البحتري في قصائده وهي ثلاث عشرة قصيدة لأن كلها جيّد لا يكاد يختل من القصيدة شي البتة ، ، ، فكنا لو فعلنا ذلك نحكم بفضل جملة قصائد البحتري على جملة قصائد أبي تعام ، ولو الطرحنا ردى أبي تعام كلّه من جميع قصائده ، وتلقطنا جيّده منها ، وأضفناه الى القصائد الأربع اللواتي قدّمت ذكرها ، ووازنا بالجميع قصائد البحتري حتى نكون قد وازنا جيدا بجيّد كما يختسار ووازنا بالجميع قصائد البحتري حتى نكون قد وازنا جيدا بجيّد كما يختسار

ذلك ظلم للبحتري قبيح ، وتعد ظاهر معلوم لأن المتخبّر المتنتّى الذي قد نفي رديّه وبقيت عيونه وفاخره لا يقاس جعلة على جمته لأن النقاوة لهسا أبدا فضلها ، ولكن الموازنة تكون بين جعلة وجعلة ، واختيار واختيار " . •

مما تقدّم نرى أن الآمدي يحرص على أن يعدل بين الشاعريسن في التقاصيل والجزئيات، ويرى أن الحكم لا يكون عاد لا الا اذا كان بسين الشاعرين على نفس المقاييس، وقد لاحظ أن أصحاب أبي تمام يفضّلونسه على أساس الجيد المنتقى من شعره ، وأن البحتري لا يكاد يكون في شعره مختارا لقلة التفاوت فيه فلا سبيل للموازنة بينها الا بالحكم على جملسة شعرهما في موضوع معين، وهنا تبرز العقبات أمام الآمدي في موازنته بين الشاعرين على أساس من اتفاق المعاني واختلافها، فهو لا يجد مندوحة عن اللجو الى الموازنة بين الشاعرين على أساس النظرة الكلية في جملسة أشمارهما في موضوع معين، وتحن نرى أنه كان على الآمدي ان ينظر في جمله أشمار الطائيين في الموضوعات جميعها ليسلم في موازنته من التناقض، ويخلص من صعوبة التوفيق بين الأشعار المختلفة ،

 عن غيره مما حرم هذه الصفة يقول: "والمطبوع الذي هو مستوي الشعر ه قليل السقط ه لا يبين جيده من سائر شعره بينونة شديدة ه ومن أجل ذلك صار جيد أبي تمام معلوما وعدده محصورا" ويعلل الآمدي هندا التعريف بقوله: "وهذا عندى \_ هو الصحيح لأني نظرت في شعر أبي تمام والبحتري في سنة سبع عشرة وثلثمائة ه واخترت جيد هما ه وتلقطت محاسنهما ثم تصفحت شعريهما بعد ذلك على مرّ الأوقات فما من مرّة الا وأنا ألحسق في اختيار شعر البحتري ما لم أكن اخترته من قبل ه وما علمت أبي زدت في اختيار شعر أبي تمام ثلاثين بيتا على ما كنت اخترته قديما" و بل يذهب الآمدي الى أكثر من ذلك حين يفضل شعر مسلم بن الوليد لاستوائه علس شعر أبي تمام .

وهنا نجد مقياس الآمدي في الموازنة يضيق عن قبول مبدأ أبي (٤) تمام واتجاهه في قول الشعر، فأبو تمام كان يقول من الشعر ما يشتهي وكان يسأل عن البيت الجيد والبيت الردئ فيقول انهسا بعض نفسه ، وفي مرتبة الأبنا يتساوون في المحبّة، فلم يكن لاستوا الشعر عنده من عيب أو

<sup>(</sup>١) الموازنة عد ٤١ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) تقس المصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٣) تقس البيصدره ص٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الحماسة، المقدمة، ص١٣٠

نقص، وقد نفى الأستاذ ريتشارد ز I.A. Richards د ليلا على الجودة، ومثّل على ذلك بروايات شكسبير التي تتفاوت تفاوتا كبيرا دون أن ينقص ذلك بنها و وهو يرى أن رواية شكسبير "الملك لير "King Lear تستوى على مرتبة عالية من الجودة والاستحسان رغم أنها صعبة الفهم، ومغايرة في مستواها لروايات شكسبير الأخرى، ويذهب الشاعر ت س اليوت المسي أنه في أنجع القصائد المطوّلة قد ترتبط أبيات جزلة بأبيات أقل جزالة دون أن ينقص ذلك عنها بل يمكن اعتبار ذلك ضربا من الجمال ا

وقد كان البحتري نفسه يقرّ بسابقة أبي تمام وتقدّمه ، ويعترف أن (٣) جيّد شعر أبي تمام خوسر من جيّده ، واذا كان الأمركذلك فقد استوى أبو تمام على مرتبة السبق والتفوق اذ لا مفاضلة في الردى وان كان ردى شعر البحتري خيرا من ردى أبي تمسام .

ثم انه غير منكر ... كما يقول أصحاب أبي تمام ... لفكر نتج مــــــن المحاسن ما نتج وولّد من البدائع مثل ما ولّد أن يلحقه الكلال في الأوقــات (٤) والزلل في الأحيان • وكان أولى بالآمدي لو فاضل بين الشاعرين على أساس

Richards, I.A. "Principles of Literary Criticism",(1)

p. 212. Eliot, T.S. "The Use of Poetry...", p. 92.

<sup>(</sup>٣) الموازنة، جراه ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) نفس البصدره ص ٥٣٠

هذه اللمع الشعرية المتفرقة في شعر أبي تمام والتي تلحقه بمصاف العباقرة والمبدعين وأهل الرؤى الكاشفة التي تدقّ على غيره ممن هم في المتوسط أو دونه •

ذكر الخيل والسلام وقبحهما بعد الميت وباب من يخلف الميست ؛ لم (١) يرد فيهما شي يستحق الذكر سوى ذكر شعر مسلم بن الوليد وليلى الأخيلية مذهب الشاعرين في الهجا ؛ ويعرض الآمدي لمذهبي الشاعرين فسسي موضوع الهمجا فيرى أن البحتري اذا هجا قصر ، وأن أبا تمام في هجائسه أشد تقصيرا .

وصف الخمر والندمان؛ يرى الآمدي أن الطائبين يقصّران في هذا الباب الذي حاز قصب السبق فيه أبو نواس قال؛ "وما قال أول ولا آخر في وصف الخمر والندمان كقول أبي نواس، فانه أبر فيه على من قبله، ولم يطمع فسي اللحاق به من بعده " ويلاحظ هنا افتراق الآمدي عن أئمة اللغة الذيب ينحازون الى القديم ويفضلونه، فالآمدي يقرّ لأبي نواس بالسبق رغم تأخسره في الزمن بالنسبة لسابقيه .

<sup>(</sup>١) الموازنة ، المخ المخطوط ، ص١١ أ، ١٧ ب، ٢٧ب٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدرة ص٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) تفس المصدرة ص ٥٦ أه ٥٩٠٠

باب اعتداد المدّاح بنعم المدوحيين: وهو باب يجمع \_ كما يـــرى الآمدي \_ بين عين شعر أبي تسام في الجودة، وعين شعره في السخف. ففى قول أبي تمام ،

> أطال يدي على الأيسام حستى حزيت صروفها صاعسا بصاع (۱) یقول ه " وهـذا عین شـذا الباب کلّــه • ویری قولــه :

قسرب الدهر من يدى وأكتت يده من سايم العدم حالي عين هذا البابكله في الردائة والسغف.

باب وصف الخيل؛ وهو في هذا الباب يعتبر البحتري أشعر من أبي تمام وغيره من شعرا أهل زمانه وهو في ذلك يوافق شيوخه من أهل العليم بالشمر الذين يعتبرون البحتري أشمر الناس وألهجهم بسذكر الخيسل

متفرقات من شعرى الطائبين؛ وقد لاحظ الآمدي أن هنالك معانى تفسرد فيها كلُّ من الشاعرين وجب النصُّ عليها وتقييمها جملة، من ذلك وصلف البرك عند البحتري، وسينية البحتري التي يقول فيها الآمدي، "وهي الستي

ألموازنة، الجزا المخطوط ، ص١٨٠٠

تفس المصدر والصفحة .

نفس المصدر "من ما ۱۱ ب م الموازنة عبد ٢ م ص ١٦٧ م

أجمع الناس على ا ستحسانها والاعتراف بالفضل له فيهاه وما زلت أسمم أهل الملم بالشعر يقولون انهم لا يعرفون سينية أجود منها " • ولاحسط كذلك أن ليس لأبي تمام في حرب البحر شي و هذا بالاضافة السمس مجموعات من الأشعار لم يثبتها الآمدي لردائتها وقلة مستواها في أن ترتفئ الى رتبة الموازنة • ومن حرص الآمدي على النزاهة واحتراسه في الحكيم والمعاضلة بين أبيات الشاعرين في المعاني المختلفة تحفظه في بت الحكسم في الأبيات التي تتساوى فيها الجودة، من ذلك قول أبي تمام؛

ولَّت شياطينهم عن حدٌّ ملحمة كانت نجوم القنا فيها رجما يقول الآمدي، "وما وراء هذا البيت غاية في حسنه وحلاوته وصحة معناه ولست أدري أيهما أجود في معناه أعو أم قول البحتري: قسر يكسر على الكمساة بكوكس<sup>(٤)</sup>

ومع أن بابي التشبيه والأمثال لا يزالان مفقود ابن، الا أننا نتبيّن مما سبق معالجة الآمدي للموضوعات المختلفة، والموازنة بين معاني الطائيين فيها، وحرصه على أن لا يفوته معنى لأحدهما دون أن يقيمه ويدخله في 

الموازنة، الجرّ المخطوط ، ص١١ أ · نفس المصدر ، ص١١١ أ · (1)

<sup>(7)</sup> نفس المصدر ، ص ٣٢ أ، ٢٤ أ . (٣)

نفس المصدرة م ص ١٠٨ أ ٠ (٤)

الموضوعات المختلفة، وكان حكه على الجزئيات أولا ، وعلى جملة الأبيات والقصائد ثانياه شارحا معلّلا أسباب التفاضل حيث يسهل الحكم، ومقتصدا متحرّجا فيه حيث تتكافأ الأدلة، ومبيّنا الخصائص الشعرية التي تروق له ، والأخرى التي يرغب بذوقه الأدبي عنها، تاركا الحكم العام بــــين الشاعرين للقارئ ان أحب ذلك بعد أن بصّره بمحاسن كل شاعر ومساوئه ولا يهم كثيرا أن يترك الآمدي الحكم العام للقارئ ومزاجه فليس من حق الناقد أن يحكم وبعلي ولكن عليه أن يوضح ويفهم والناقد الجيد هو المدي يعترف بتواضع أنه لن يصل الى حكم نهائي، ويجب عليه أن يعترف حكما يقول جيس ريفز Bames Reeves من المعقد والذي يؤمل أن يحققه الناقد الحكم النهائي على العمل الأدبي المعقد والذي يؤمل أن يحققه الناقد هو أن يكتنف بعض العناصر الجمالية في العمل الأدبي لم تكن معروفة، أو يضيف عديدا واذا لم نستطع الوصول الى أحكام نهائية ومقاييس ثابتة في الحكم على الاعال الأدبية فلا يعني ذلك أننا يجب أن لا نحاول اكتشاف ذلك و

وبذلك يكون الآمدي قد أدى هذه المهمة الشاتة في الموازنة بين الشاعرين في كل ما لهما من شعر على طريقة لم يسبق اليها العرب من قبل مورضت طريقته في الموازنة حدا للمفاضلات الجزئية بين الشعراء والتي شغلت رواة الأدب وعلما الشعر وأهل اللغة حتى نتصف القرن الرابع الهجري . 

Reeves, James "The Critical Sense", p. 13- 14

#### ٤) قيمة الموازنية وشروطها:

واضح من منهج الآمدي في موازنته أن البحتري يتفوق على أبسي تمام في مجموع جزئيات الأحكام، ولكن غابعن ذهن الآمدي أن الشعور المستمد من تسرات المشاعر ككل غيره المستمد من التراث كمجموعة أجسزا وقد ضرب الشاعرت س اليوت مثالا على ذلك قال النال الشعور بالمتعة في المغدا الذي يحسن ترتيبه لا يكون من عدد الصحون ولكن من المستزلج هذه الأشيا الجميلة، وكذلك التمتع بالشعر يجب أن يكون كذلك المفي شعر جورج هيربرت George Herbert يرى الميوت أن القارئ لديوان شعره "المعبد " The Temple يرى الميوت أن القارئ مجموعة قصائد، اذ أن هنالك بعض الشي الذي يختلف في الكل عن الجزئ المنائد، اذ أن هنالك بعض الشي الذي يختلف في الكل عن الجزئ المنائد، اذ أن هنالك بعض الشي الذي يختلف في الكل عن الجزئ المعائد الديات النائدة المنائدة الذي المنائدة الكل عن الجزئ الشعور يختلف في الكل عن الجزئ المعائدة النائدة النائدة النائدة المنائدة المنائدة

ان المقارنة والتحليل هما الأدوات الرئيسية في يد الناقد، وقسد تكون هند انفعة، ولكن الموازنة يجبأن تتناول آثار الشاعر الأدبيسة (٤) كلا واحدا والشاعر المهم سفي نظر اليوت سهو الذي بجبأن يدرس

Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 44. (1)

Ibid., p. 46. (7)

<sup>&</sup>quot;Style In Language", edited by Sebeok, Thomas A. (٣) مايمن، ستانلي "النقد الأدبي ومدارسه الحديثة "جاء ص١٣٣٠

Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 44. (1)

تراثه كلّه لتذوّق أى جزا منه ، ويستشهد على ذلك بشعر شكسبير حيث يرى أنه يجب علينا أن نقرأ كلّ مؤلفاته قبل أن نستطيع تذوّق كل قصيدة (١) بمفرد ها •

ونحن بدورنا نرى أن موازنة الآمدي بين الطائيين في جزئيات الأحكام قد تحيفت على الكثير من لمع أشعار أبي تمام، وأجحفت بحيت هذا الشاعر المعظيم، والنظر الكلي الصحيح هو أن يضع الآمدي كسل شعر أبي تمام في كفة، وشعر البحتري كله في كفة، ثم ينظر أيهما أرجح حملة .

#### ٥) ما يؤخذ على الآمدي في موازنتيه

ان من أهم الشروط التي يجب توفرها في الناقد حتى يكون موضوعيا في نقده ، متجردا في أحكامه ، هو أن يشارك الشاعر آراء حتى يستطيع تذوق شعره ، يقول الدكتورليفس Leavis في ذلك: "ان أول ما يهم الناقد هو محاولة الدخول في القصيدة كأنها انتاجه ، ويجب أن يضع نصب عينيه ازدياد الشعور بأنها ملكه ، واذا ما أراد أن يصل الى أحكام نقدية قيمة يجب أن يكون ذلك وليد شعوره بأن القطعة مسسن

Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 44. (1)

## نفسه ، مع التجاوب الكامل معها "(١)

وتحن تأخذ على الآمدي عدم تعاطفه مع أبي تمام، بل خروجه أحيانا عن هدو الناقد الى محاكمة الشاعر نفسه • ففي بيت أبي تمام،

ان من عسق والديه لملعسسو ن ومن عقى منزلا بالعقيسة يقول الآمدي معقبا عليه : " وما المستحق والله للعن غيره ، اذ رضي لنفسه بمثل هذا السخف" • ومثل هذا الغضب يحول بين الآمدي وقدرته علسس تذوق شعر أبي تمام أحسن فيه أم أسا •

## ٦) مقارنة بين أبي تسام والبحتري

كان جمهور أبي تمام من أهل المعاني والشعرا اصحاب الصنعة وفلسفي الكلام، وكان أبو تمام حضريا لم ينفق شعره في البادية ولا عند أكثر الحاضرة أما البحتري فكان بدويًا تحضّر ، فنفق شعره في البدو والحضر وقد ناقش الشاعر البوت قضية نفاق الشعر أو كساده قال: "لا يهم كتسيرا أن لا يكون فلشاعر جمهور كبير في عصره ، ولكن المهم أن يكون هنالك فئة ولو قليلة في كلّ جيل " ويرى البوت أنه اذا تكون للشاعر جمهور كبير وبسرعة

Leavis, F.R. "The Common Pursuit", p. 213. (1)

<sup>(</sup>٢) الموازنة عبد ١٥ ص ١٥٠٠ (٣) نفس المصدر ، ص ١٠

<sup>(</sup>٣) نفسَ البصدرة ص٠٦٠ Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 21. (٤)

فان ذلك يكون مصدرا للشكوك حيث أنه يقودنا الى التفكير بأنه لا يأتي (١) بجديد وانها يقدّم للناس ما اعتادوا عليه من قبل ٠

وهذا ما يصدق على شعر الطائيين، فالبحتري ما فارق عسود الشعر وطريقته المعهودة، وكان يقدّم لجمهوره شعرا ألفوه ، فوقع شعره في المتوسط، أما أبو تمام فقد نحى منحى ميّزه عبن سبقه ، وقصد بالصنعة والتجديد سائر شعره ، فأحسن في بعض وأسا في البعض الآخر ،

واذا كان جمهور أبي تمام من أهل المعاني وفلسفي الكلام، فذلك يدلّ على أن أبا تمام كان أقدر من صاحبه على تلبية ذوق هسده الصغوة من الناس والتي لا نشك في أنها كانت أكثر فئات المجتمع الباسي في القرن الثالث المهجري ساحساسا بتفيّر الذوق، وتجدّد روح العصر بما اتصف به من ترف فكرى وغنى ثقافي، وتأنق حضاري ولكن التعبير عسن عصر يتغير من جيل الى جيل رضينا ذلك أم أبيناه ولكن التعبير عسن هذا الذوق سكما يقول اليوت لا يتغير الا في عمل الرجل العبقري ومن هنا تبرز عبقرية أبي تمام بالنسبة لعصره ما فالقارئ لشمر البحتري لا يشعر بتغير أساليب التعبير عن ذوق القرن الثالث عما قبله من أساليب،

Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 21. (1)

Leavis, F.R. "The Common Pursuit", p. 11. (7)

Ibid., p. 11. (r)

ولكتنا نرى في شعر أبي تمام ثورة كبرى من التغيير في أساليب التعبير عن هذا الذوق، سوا في الاكتار من ألوان البديع ، أو التغيير في طبيعة الاستعارة، أو في الدخال العلم والفلسفة أو في حبّ الابداع والاغراب والتجديد، بحيث أن حضارة القرن الثالث وما حملته من ألوان فكريسة وثقافية هي أزهى وأبين في شعر أبي تمام من معاصريسه .

وكما أن عبقرية أبي تمام تبرز من خلال تعبيره عن ذوق القرن الثالث المهجري حين كانت ثمار العملوم والثقافات المترجمة غضة فجست كذلك فان عبقرية المتنبي تبرز من خلال تعبيره عن هذا الذوق حين كانت هذه الثمار في دور النضوج ، بحيث يصح أن يكون شعرهما منعطفين من منعطفات الحضارة العربية التي لاغنى لمتتبع تاريخها وتطورها مسسن الوقوف عند هما ودراستهما .

وكما تبرز عظمة ورد زورث Words Worth في الأدب الألماني من خلال تمثيل الانجليزي، أو عظمة جوته Goethe في الأدب الألماني من خلال تمثيل (١) شعرهم لروح العصر وثقافته، كذلك تبرز عظمة أبي تمام والمتنبي في الأدب العربي .

من ذلك نرى أن مبدأ الآمدي في الموازنة بين الطائبين فسي جزئيات الأحكام يضيق عن تذوق شعر أبي تمام وتقييمه •

Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 102. انظر: (۱)

## جا تأليف الكتساب؛

(۱) زمن تأليف كتاب الموازنة؛ من المعلم أن وفاة أبي تمسام المعلم أن وفاة أبي تمسام كانت سنة ٢٣١ هـ والبحتري سنة ٢٨٥ هـ، فكتاب الموازنة جا " بعسد تراخي الزمن على الخصومة التي اشتدت حول شعر أبي تمام، ومع أننا لسم نقع على نص صريح يحدد زمن تأليفه ، الا أننا سنحاول تبيين ذلك ولسو على وجه التقريب، وقد صرّح الآمدي أنه كان قد أخذ نفسه بدراسسسة شعرى أبي تمام والبحتري منذ عهسد مبكر من حياته ، وأنه كان يتلقسط عطاسنهما في الشعر منذ سنة ٢١٧ هـ، وكان يلحق بهذه المحاسن كسل موجده بعد ذلك على مرّ الأونات،

ويبدو أن فكرة الموازنة أو على الأقل فكرة تحديد خصائص كل من الشاعرين كانت مختمرة في ذهن الآمدي • فهو في المقدمة يقلبون "هذا ما حثثت • • • على تقديمه من الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وأبي عبادة الوليد بن عبيد الله البحتري في شعريهما " • واذا فلم يكن للمخاطب في المقدمة لـ من فضل أكثر من الحث والتشجيع

<sup>(</sup>١) الصولى، أخبار البحتري، ص ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) نقس المصدرة ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٣) الموازنة ، جـ ١، ص ٢ ٥ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس البصدرة ص٥٠

على تلخيص الكتاب من المسوّدات أو الملاحظات المكتوبة وقدد وردت فقرات في تضاعيف الكتاب تدلّ على أن تأليفه كان في المرحلة البصرية الثانية من مراحل حياة الآمدي و ففي بحث الآمدي لكلمة "المطابق" يقول: "وقد رأيت قوما من البغداديين يسمّون عذا النوع المجانس المعائل" وفي موضع آخر يقول: "وعهدت مجان البغداديين يقولون وورد المعائل المعائل المعائل الطن على أن زمن تأليف الكتاب كان بعد مفادرته بغداد ورجوعه السي البصرة واذا علمها أن الآمدي لم يذكر أحدا من أنصار أبي تمام وخصوصه الأحيا" في كتاب الموازنة فانني أستبعد أن يذكر الصولي في معسرض الذم والتجريح وهو بعد حيّ لا سيما وأن الصولي كان في آخر عسره بالبصرة والتجريح وهو بعد حيّ لا سيما وأن الصولي كان في آخر عسره بالبصرة والتجريح ألم تقع في يد "الصولي " وأضرابه " ومعلوم أن النسخة المتيقة التي لم تقع في يد "الصولي " وأضرابه " ومعلوم أن الصولي توفي سنة ٥٣٥ ع أو سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب الموازنة " بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع و وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "الموازنة" بعيد سنة ٢٣٦ ع وبذلك يكون تأليف كتاب "

<sup>(</sup>١) الموازنة، حداء ص ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٤٤٣٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) الموازنة عبد ١٥ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٥) ابن خلکان، جـ ٥٣ ص ٠٤٨٠

<sup>(</sup>٦) المرزباني ، معجم الشعرا ، نشر كرنكو، ص ٥ ٦ ٤، وانظر ابن كشمير ، البداية والنهاية ، ج ١ ١ ٥ ص ٢ ٢٠

٢) أجزاء الكتاب، حرص الآمدي على تقسيم كتابه الى أجـزاء مفردة حسب الموضوعات، وغرضه من ذلك أن يجلو كل بحث دون أن يضطره سياق التأليف الى الايجاز والاسراع، وقد لاحظ أن هنالك كثيرا مسن الأبيات التي علم عليها طوال مدارسته لدواوين الشعـراء لم يستطـــع حصرها وقت التأليف، هذا بالإضافـة الى أن هنالك استطرادات تفـرح عن سياق التأليف فأحب أن يـوفيها حقمها في أجزاء مفردة.

ويبدأ كتاب الموازنة بالمحاجة بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتري، ثم مساوي الشاعرين فسرقات أبي تمام واحالاته وفلطه وساقط شعره، فسرقات البحتري من أبي تمام ولم وقع من غلط في بعض معانيسه ثم الموازنة بين الشاعرين، وقد صنّ الآمدي أنه سيفرد بابا لما وقسع في شعر الطائبين من التشبيه، وبابا للأمثال، ثم يتبع ذلك بالاختيار المجدد من شعريهما ويجعله مؤلفا على حروف المعجم ليقرب متناوله، ويسميل حفظه، الا أن بابسي التشبيه والأمثال ثم الاختيار المجرد من شعرهما البنا،

<sup>(</sup>١) الموازية عجد ١٥ ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس اليصدر وص ٥٤٠٠

 <sup>(</sup>٣) يستغرق باب الموازنة التفصيلية بين الشاعرين المجلد الثاني من كتسساب الموازنة ( نشر أحمد صقر )، والجزا المخطوط الذى ينتهني بنها يسسة "وصف الشاعرين لشعرهما " من الموازنة التفصيلية ،

٣) منهج الكتاب؛ قام الآمدي بجمع كل ما وصل الى يديه من كتب وروايات وآرا ونصوص تتعلق بالطائيين وشعرهماه ثم أورد سيا يهمه من هذه الروايات على صورها الأصلية، وبعد ذلك أخذ في ناقشتها وتمحيصها وتحقيق نسبة النصوص وأخذ الصالح منها، وأضاف الى ذلك ما سمعه من روايات الى جانب آرائه الخاصة، فكانت طريقته علميسة في معظم ما جمع وألف واستنتج، وفيما يلي محاولة لاثبات صحة ما نذهب.

ا الرجوع الى المصادر : عرض الآمدي لذكر جميع الصادر الادبية وغير الأدبية التي أخذ عنها ، ولم يكتف بالاشارة السريعة اليها ، بل كان غالبا ما يردفها بذكر مؤلفيها ويحدّد الباب الذي أخذ عنه من الكتاب ، فغي بيت لأبي تمام يقول الآمدي : "وقد عاب أبو العبّاس عبد الله بسن المعتز بعض هذه الأبيات في كتاب "البديع" جا بها في قبسسح التجنيس " ، أما المصادر التي ذكرها الآمدي في الموازنة فهي :

(٢) • "الطبقات" لابن سلام الجمحي (١) سا

<sup>(</sup>٢) "الشعراء" للشاعر دعبل الخزاعي ٠

<sup>(</sup>۱) الموازنة، جدا، ص ۲٦٩، وأنظر أمثلة أخرى في: الموازنة جدا، ص ٢٥٧،

<sup>(</sup>٢) الموازنة حداء ص١٠ ١٩٩١

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر عص ١١٥ ٣٩١٠

```
(٣) "البديع" لابن المعتر (١)
(٤) "سرقات الشعراء " لابن المعتر ٠
(٥) "الشعسراء " لأبي عبد الله محمد بن داود بن الجراح ٠
(٦) "الورقة" لأبي عبد الله الجراح أيضا ٠
(٧) "سرقات البحتري من أبي تـام "لأبي الضياء بشر بن يحيى ٠
(٨) "الاختيارات الشعرية " لأبي تمام ٠
(٩) "معاني الشعر " للاشنانداني ٠
(٩) "معاني الشعر " للاسنانداني ٠
(١٠) "أخطاء أبي تمام " لابن أبي طاهر ٠
(١١) "أخطاء أبي تمام " لأبي العبّاس أحمد بن عمار القطريلي ٠
(١١) "الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم ٠
```

<sup>(</sup>١) الموازنة؛ جـ ١٥ ص ١ ١٥ ١١٥ ٣١ ٥ ١٣٤٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدر، ص ٧٤ ٧ ٢٥٧٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص ١٩ ٥١٩٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدرة ص١٣٤٠

<sup>(</sup>٥) نفس البصدرة ص٢٥٦ ٥٣٠٤

<sup>(</sup>٦) نفس البصدر ، ص٥٥٠

<sup>(</sup>Y) تفس المصدرة ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٨) نفس المصدرة ص١١٠٠

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ٥ ص ١٣٦٠

<sup>(</sup>۱۰) نفس المصدرة ص٥٢٣٠

(۱) "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر • (YT)

"كتاب الخيل" لأبي عبيدة • (18)

"كتاب الأنواء" لأبي حنيفة الدينوري " (10)

> (٤) "النوادر" لأبي زيدد -(17)

"اللوادر" لاين الاعرابي • (1Y)

هذا بالاضافة الى كتب شيوخه من أهل اللغة والنحو من مئلل أبى العبّاس ثعلبه وأبي العبّاس المبرّد، والزجاج والكسائي والفسرا وابن دريد وغيرهم، علاوة على دواوين الشمسر المختلفة •

٢ - تحقيق النصوص ونسبتها عدرس الآمدي على البت في أمـر النصوص المختلفة، فيوثقها أن توافرت الأدلة على صحتها، أو يبدي شكه فيها ان أعوزها الدليل: ففي بيت لبعض شعرا عبني أسد يقول الآمدي: "وظننته مصنوعا حتى وجدت عبد الله بن المعتز ذكر ٠٠٠ عجز هذا البيت للكميث (١) بن زيد " • وفي بيت للابيرد بن المعذِّر الرياحي يقول: "وقد جعل بعض (٢) الرواة هذا البيت أول قصيدة لا مرى القيس على هذا الوزن، وذلك باطل "٠

الموازنة، حراه ص ٢٧٤ -

نفس المصدر ، ص ٢٨٦٠

نفس البصدرة ص ٥١ م٠٤٠ (٣)

نفس المصدرة ص ٢٦٦٠ (٤) (0)

نفس النصدرة ص ٢٦٢٠ نفس النصدرة ص ٧٤٠ نفس النصدرة ص ٢١٤٠

وفي ردّ الأبيات الى قائليها يقول الآمدي عن أبيات وجدها في ديوان ابن (1).
 أنها لأبن العبّاس الأمن " •

هذا بالاضافة الى الرجوع ـ في تحقيق شعر الطائيين ـ السي مختلف النسخ من ديوانيهما، مع مقارنة هذه النسخ بعضها ببعض. نفسي بيت لأبي تمام يقول: " ٠٠٠ والذي في نسخة أبي سعيد السكري وأبي العلا" ر٢) محمد بن العلام وغيرهما ١٠٠٠ النب " وكثيرا ما يردّد الآمدي ذكر النسيخ المختلفة التي رجيع اليها في تحقيق شعر الطائيين كقوله: "كذلك وجدته (٥) • أكثر النسخ" "وقد رأيت في بعض النسخ" "وجدت في أكثر النسخ العتق"

٣\_ الرجوع الى أهل الاختصاص؛ وتبدو دقة الآمدي في البحسيث ميدانه \_ فيما دقّ عليه من معان، بحيث لم يترك مجالا للحدس أو التوهيم • ففي ما يتصل بالخيل وأسمائها وطبائعها يرجع الى كتاب "الخيل" لأبسس عبيد أنه وفي باب "الرياح" وأسمائها يرجع الى كتاب "الأنواء" لأبي حنيقة الدينوري. وفي الغريب من المفردات يرجع الى كتاب "الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم. وغير ذلك من كتب اللغة والتفسير أتينا بها على سبيل المثال لا الحصر •

<sup>(</sup>٣)

<sup>(</sup>o)

بروس ١٤١٠ (٢) الموازنة، جـ٢٥ س٠٤٦ الموازنة، جـ٢٥ س٠٤٦ الموازنة، جـ١٥ س٠٣٨٢ الموازنة، جـ١٥ س٠٣٨٢ الموازنة، جـ١٥ س٠٢٨٦ الموازنة، جـ١٥ س٢٨٦٠ الموازنة، جـ١٥ س٢٨٦٠ (٧) الموازنة، جـ١٥ص١٥١ ه ٥٤٠٠ الموازنة، جاءً ص٢٨٦٠ الموازنة، جاء ص٢٨٦٠ **(1)** 

# 

### البساب الثالست الآمدي الناقد من خلال كشاب الموازنة

#### قضيسة القديبس والمحدث . i

كانأئبة اللغة يقبلون على الشعر الجاهلي للاستشهاد به في التفسير والنحو ، ولم يكونوا يلقون بالا الى الشعر المحدث لقلسة ثقتهم به • وبع الزبن اكتسب الأدب الجاهلي تمجيدا وتعظيما بسبسب كونه وسيلة لغاية مقدّ سة • فقد كان أبو عمرو بن العلا الا يعد الشعر الا ما (١) كان للمتقدمين وكان ابن الأعرابي يقول: "القديم أحب الي" • وقد لخص ابن رشيق القيرواني آراء أثمة اللغة في الشعر قال: "هذا مذهب أبي عمرو وأصحابه ، كالأصمعي وابن الأعرابي \_ أعني أن كل واحد منهم يذهب فسي أهل عصره هذا العدهب ويقدّم من قبلهم \_ وليس ذلك لش\_\_\_ الا لحاجتهم في الشعر الى الشاهد وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدون تـــــ صارت لجاجة " • ويقول الجاحظ: "ولم أرغاية النحويين الاكلّ شعر فيــه اعراب ، ولم أرغاية رواة الاشعار الاكلّ شعر فيه غريب أو معسى صعب رع) يحتاج الى الاستخراج ولما أر غاية رواة الأخبار الآكل شعر فيه الشاعد والمثلاً.

ابن رشيق، العبدة، جـ ۱، ص ۹۰ الرزباني، البوشح، ض ۳۸۶ البوشح، ض ۳۸۶ البوشح، ض ۱ ۹۰ البوشح، ض ۱ ۹۰ البودة، جـ ۱، ص

البيان والتبيين، جـ ٤٤ ص ٢٠٠

والواقع أن أثبة اللغة والاخباريين لم ينظروا الى الشـــعـــر المحدث نظرة تحليلية كاملة، ولهذا لم يستطيعوا ... من خلال مذهبهم. تمليل حمال الشعر القديم وسبب اعراضهم عن الشعبر المحدث وي عبد الله التميين قال: "كنا عند ابن الأعرابي، فأنشده رجل شعرا لأبــــي نواس أحسن فيه فسكت • فقال له الرجل: أما هذا من أحسن الشعسر؟ قال: فقال يلى، ولكن القديم أحب الى "٠

أما الأدباء \_ وفيهم الكتاب \_ فكانوا يرون أن الشعر المحدث أرق ألفاظاه وأبدع معانى، وأكثر تعبيرا عن مظاهر الحضارة الجديدة بما فيها من رياض وقصور وخمو وريحان، فالقدما عني هذه أبدا دونهم، كما أنهم دون القدما في وصف الصحاري والبر والوحش والابل والأخبية .

ومِندُ أُوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بدأت طائفة من الأدباء ممن أقبلوا على دراسة الشعر القديم والمحدث معا على حسسةً سواء، ينظرون الى الجيّد من الشعر غير آبهين بمصدره أو زمان قائله -وأول أولئك الأدباء الجاحظ (ت٥٥٥ هـ) الذي دعا البصير بحوهر الشعر (٣) أن يتعرّف موضع الجيد ممن كان وفي أى زمان كان ٠

 <sup>(</sup>۱) المرزيانية الموشح ، ص ۱۸۹۰
 (۲) انظر : الصولي ، أخبار أبي تمام ، ص ۱۲۰
 (۳) كتاب الحيوان ، جـ۱ ، ص ۱۳۰۰

وجا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) بآرا تطبيقية في المفاضلة بين الشعرا \_ وهو في ذلك تلميذ الجاحظ \_ قال ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له ، سبيل من قلسد أو استحسن باستحسان غيره ، ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلال لتقدمه ، والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره ، بل نظرت بعين العدل على الفريقين، وأعلى حظه ووفرت عليه حقّه " ومثل هذه النظرة من أديب لفوى ومقدم عند أئمة اللغة تعتبر طفرة جديدة في تغير ذوق اللغويين، وفي تقريب الشعر المحدث اليهم .

وجا ابن المعتز (ت ٢٩١ ) فيدرس الشعر المحدث دارسته للشعر القديم وألف رسالة في محاسن شعر أبي تمام ومساويه ، أشار فيها الى مواطن الجودة والابداع في شعره ، وبين الرذل والساقط من معانيه ودافع ابن المعتز عن أبي تمام وطريقته الشعرية قال ا "وأكثر ما له جيد ، والردى الذي له انها هو شي يستغلق لفظه فقط ، فأما أن يكون في شعره شي يخلو من المعاني اللطيفة ، والمحاسن والبدع الكثيرة فلا " . (٣)

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء هـ ١٠ ص٠١٠

<sup>(</sup>٢) راجع فصولا من هذه الرسالة في كتاب "رسائل ابن المعتز" جمع محمد عبد المنعم خفاجي ، وكتاب "الموشع " للمرزباني .

۳) طبقات الشعراء ، ص۲۸۲ .

وما أن جا عقدة القرن الرابع الهجري حتى كانت أشعار الأوائل قد ذلّلت لهم وكانوا قد ألفوا أشعار المحدثين وتدارسوها ، فجمعوا بسين الشعر القديم والمحدث ، وقد كان لغنى عصرهم الأدبي والفلسفي أثر كبير في تحرير أذواقهم الأدبية بالعلل والاسباب فجا نقدهم قريبا من الدراسة المعلسية الواقعية كقدامة ابن جعفر ولحد ما صاحبنا أبي القاسم الآمدي ، والقاضي عبد المغرير الجرجاني .

#### قضية اللفيظ والمعنى ا

١) ثنائية اللفظ والمعنى: لقد استحود على نظرة الأقد بين من أهل السلم بالشعر \_ وفيهم الآمدي \_ فكرة الثنائية بين اللفظ والمعنى • فالحاحظ يرى الشعر ضربا من النسيج وجنسا من التصويره والآمدي يرى الشعر صناعة كفيرمين (٢) الصناعات، وذهب عبد الجبار المعتزلي الى أن حال التأليف حال الثياب المنسوجة • (٤) وشبه ابن خلدون الألفاظ بالمقوالب والأواني • في كلّ هذه التعبيرات وما يشبهها \_ يقول الدكتور مصطفى ناصيف، "تعتبر الملفة مجرّد كسا عنفطى به أفكارناه أفكارنا موجودة واللغة غلاف عليهاء والغلاف معروف منفصل عما يحتويه وهناك محتصوي منفصل عن الصورة الخارجية التي جي بها لكي ببدو أكثر وجاعة ١ الفلاف لايفيّر طبيعة المحتوى ولا يدخل عليه تعديلا جوهريا المبنى يضاف الى المعنى كما يضاف (٦) الفطا الى رعائه ، أو كما يليس الانسان توبسه ٠

والجاحظ في قوله: "المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني ، وانما الشأن في اقامة الوزن وتخير الألفاظ وسه ولسسة (٧)
 المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك" قد أعطى للآمدي فكرة الصياغة الشعرية • فالآمدي يرى أن لطائف المماني موجودة في كلّ أمة وفي كل لغة ، ومن أتى بها يصر أن يسمى حكيما أو فيلسوفا ولكن لا يسمى شاعرا لأن طريقته ليست على طريقة العوب ولا على مذا هبهم ٠ والشعر عند الآمدي هو حسن التأتي ، وقرب المأخذ ، واختيار

أنظر: كتاب الحيوان، جـ٣٥ ص ٢ ٠١٠ أنظر: الموازنة، جـ١٥ ص ٢ ٠٤٠ (٥) نظرية المعنى في النقد العربي

ص ۱۰۰ (۲) نفس المصدر والصفحة • (۷) كتاب الحيوان، جـ۵۳ ص ۱۳۱ (۸) الموازنة، جـ۱۵ ض ۲۰۱ المفيني، جا ١٥ ص ٢٠١٠ (٣) المقدَّمة عبد ١٥٠١ ص ١٠٥٠

الكلام، ووضم الألفاظ في مواضعها ، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله " • فالالفاظ عند الآمدي هي الأصل، والمعاني شي عانوي، ومثل هسيد، الثنائية بين اللفظ واليمني حالت دون نظرة الآمدي الى الصياغة الشعرية على أنها خلق لممنى جديد ، وأن هذه الصياغة "تأتى من الأصوات والمقاطع والمعانى وكـــلّ تلك الصلات التي يكتشفها الشعدرا بينها او التي يأتون بها الي حيِّز الوجود ، وأنه را) من عمل الشعراء ايجاد هذه الصلات وهذا يعنى اختراعهم لها " ١٠ ان الصيافة الشعرية تتبيّز \_ كما يقول الدكتور ليفس Leavis بالقوى المتنوعة والحركات التي توجيه الشعير والتي تغرض نفسها على القاري عندما يلفظ الحمل، ويتتبسم (٣) الكلمات ويحافظ على السياق العام •

أن نظرة الآمدي الى الصياغة الشعرية على أنها ضرب من تخسير الألفاظ تجمَّد الشعر عند حدود التغنن الشكلي والبراعة النافلة، وسيبقى الشاعر تبعا لذلك أسير اللغة وتوالبها، يقدّم ويؤخره ويصل ويفصل حستى تبدو بشكل رائق، ويذلك يبقى الشاعر قابعا في ظلال المعاني المتداولية المعروفة - أما أن يبصير الشاعر أفقا أعلى من أفقيه ، أو يلم رؤى وعلاقات يعز على غيره رؤيتهما فذلك ما لم يدركه الآمدي • وقد كان الامام عبد القاهسر الجرجاني أبعد نظرا في تقسيمه المعاني الى عقلية وتخييلية وتبيينه أن

الموازنة، جـ١، ص٠٤٠٠ أنظر:

Brower, "On Translation", p. 68.

<sup>(</sup>٣) Leavis, F.R. "The Cormon Pursuit", p. 16.

المعاني التخييلية هي ميدان السبق، ومجال التفوق • ففي قول أبي تمام،

لا تنكري عطل الكريم من الغني قالسيل حرب للمكسان العالسي

يقيم الشاعر علاقات تغييلية بين الكريم والمكان العالي، وبين الغنى والسيل، وهذه العلاقات غير موجودة في واقع العقل، وانها أقامها الشاعر من خلال رؤيته الكاشفة للعلاقات بين الأشياء، ومن خلال لمحه لأوجه شبه لا يراها العادي من الناس، ومن هنا فالشاعر في رؤيته الكاشفة للعلاقات بين الاشياء

ان البحتري الذي وقف الآمدي عند شعره معجها مصفقا ليتضائل أمام هذه الومضات العملاقة التي حلّق أبو تمام الى أجوائها والتي لا يحلس البحتري بالوصول اليها ولعلّ البحتري قد لمس هذا العجز بنفسه عندما قال معترفاء "جيّده خيسر من جيّدي " وان الآمدي لم يستطع بعقاييسسسه الشعرية الضيقة أن يبصر هذه الومضات الكاشفة في شعر أبي تمام فطفيق يبحث له عن لفظة مستغربة، أو نسج مضطرب، أو خطأ نحوي أو عروض ولما استطاع المتنبي (ت٢٥ ٣٥ هـ) أن يتابع خط أبي تمام دون أن تتخون شعره اللغة لم يستطع الآمدي أن يحري جوابا، ولعلّ ذلك ما يغسّر اشاحة الآمدي عن شعر الدي وعدم ذكر شي له في تضاعيف كتبه والمتنبي وعدم ذكر شي له في تضاعيف كتبه والمتنبي وعدم ذكر شي له في تضاعيف كتبه

قد يضارع الكشف الفلسفي والصوفي •

<sup>(</sup>١) البوازنية، جـ١١ ص١٢٠

الألفاظ في الشعر؛ يرى الآمدي أنه ينبغي على الشاعسر الحضرى أن يأتي في شعره بالألفاظ العربية المستعملة في كلام الحاضرة فان اختار أن يأتي بما لا يستعمله أهل الحضر، فمن سبيله أن يجعلسه من المستعمل في كلام أهل البدو دون الوحشي الذى يقل استعمالهم اياه، وأن يجعلمه متفرقا في تضاعيف ألفاظه ، ويضعه في مواضعه ، فيكون قد اتسع مجاله بالاستعانة به ، ودل على فصاحته وعلمه وتخلص من الهجنة والآمدي في ذلك تلميل الهلافيين الذين ينزلون الألفاظ منازل متفاوتسسة ، فالجاحظ يحظر على ابن الحاضرة استعمال الغريب الوحشي، ولكنه يسامع البدوي والأعرابي ، ويقول ا "الوحشي من الكلام يقهمه الموحشي من الناس" ، (٣) ويقول ا "الوحشي من الكلام يقهمه الموحشي من الناس" ، ويقول ابن المعتزه "ولم نعباً من هذه الألفاظ شيئا غير أنها من الغريسب المصدود عنه ، وليس يحسن من المحدثين استعمالها لأنها لا تجسساور بأعالها ، ولا تتبع أشكالها ، قكانها شكو الغربة في كلامهم ، "

ولا يردُل البلاغيون ـ وفيهم الآمدي ـ الوحشي من الألفاظ لوحشيته ولكنهم يرون أن للحاضرة ألفاظا رقيقة تلائم طبيعتها كما أن للبادية ألفاظ للمسلم تلائم طبيعتها •

<sup>(</sup>١) الموازنة، حداء ص٤٤٤٠

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين، جـ ١٥ ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٣) نفس البصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٤) رسائل ابن المعتزه ص٢٣٠

وان كنا نعجب بسداً الآمدي في استهجان الوحشي من الالفاظه فاننا لا نوافقه في ارذال العامي منها لعاميته ، أو أن تكون اللفظة مسلن (١) ألفاظ العوام كما يقول سخيفة في نفسها • فغي قول أبي تمام ا

جليت والموت مبد حرّ صفحاته وقد تفرعن في أفعاله الأجل يرى الآمدي أن "تفرعن" مشتق من اسم فرعوت وهو من ألفاظ المامة كما (٢) يقول وفي غاية الركاكة والسخافة وفي قول أبي تمام،

من ذاك أجهد أن أراه ولا أرى حقا سوى الدنيا تسمى باطلا يرذل الآمدي قول أبي تمام "أجهد أن أراه " لأنه كما يقول: من سسخيف ألفاظ العوام، وليس من ألفاظ الشعر ،

ومثل هذا البدأ في تخليص الشعر من الألفاظ العامية يحجر حيويتها، وينشف عروق الحياة فيها ويحيلها الى رسوم عقيمة، فاللغة كأي كائن حي في تطوّر مستمر لأنها تعبير مستمد من الحياة، وقد تغنى اللغية بالاشتقاق من اللغات المحلية والعامية ـ كما هو الحال في اللغيات المحلية والعامية من لفات أخرى هي لغة جامسدة

<sup>(</sup>١) الموازنة، الجزُّ المخطوط، ص١١٠٠

<sup>(</sup>٢) الموازنة ، عبداً و ص ٢٢٧م والموازنة و المبرر المخطوط وص ١٤٠٠ أ

<sup>(</sup>٣) الموازنة، اللجز المخطوط، ص، ١٨ أ.

ومآلها الى الغناء . يقول المدكتور علي عبد الواحد في سياق كلامه عن اللغويين الذين يحاولون الحفاظ على اللغة المكتوبة "حقا انه يمكن التحكم في لفسة الكتابة والجعود بها زمنا طويلا على أصولها القديمة أو ما يقرب منها ولكسن لفة الكتابة التي تجمد بهذا الشكل لا تمثّل تمثيلا صحيحا حا لة الحياة فسي الأمة، وتتسع كثيرا مسافة الخلف بينها وبين لغة المحادثة، لأن هذه اللغة الأخورة في تطور مطرد ٠٠٠ فلا تنفك تبعد عن لغة الكتابة الجامدة حستى تصبح كل منهما غريبة عن الأخرى، ويصبح تعليم لغة الكتابة الجامدة أشبسه بتعليم لغة أجنبية " ويشبه فيندرايس Vendryes لغة الكتابة الجامسدة بجبل من الثلج الطافي على سطح البحر ، ولغة المحادثة المتطورة بالتيارات بجبل من الثلج الطافي على سطح البحر ، ولغة المحادثة المتطورة بالتيارات النائية التي تموج تحته ، فمهما طا ل بقاء هـذا الثلج ، فان مصيره الســــى الذوبان ، وحينثذ تطفو تلك التيارات النائية الى سطح البحر ، وتعيد اليه ما كان مستورا تحت هذا البيل الجامد من مظاهر النشاط والحياة ،

ويرى الأستاذ أحمد أمين أن كثيرا من الكلمات العامية تصبح بمسرور الزمن صحيحة جديرة بالاستعمال في الأسلوب الأدبي، وأنه ليس هناك مسن قاعدة عملية عامة يمكن أن توضع كمرشد في مثل هذه المسائل الا مهارة الأديب ولباقته .

<sup>(</sup>١) علم اللغة، الطبعة الرابعة، ١٩٥٧م، ص٢٢٨٠

Vendryes, J. "Language", p.275-276. (Y)

<sup>(</sup>٣) النقد الأدبي، جـ ١١ ص ١١٠

٣) الاستعارة: هي استعارة المعنى لما ليس هو له اذا كيان (۱) يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله ، أو كان سببا من أسلبابه ٠ والاستعارة موجودة في كل لفة، وهي وسيلة للتعبير عن الفكرة المعقّدة لا عن طريق التحليل أو طريق الاخبار المباشر ولكن عن طريق اللم السريع لوجه (٣) الشبه بين الاشيا المتفرقة • ومن هنا تتباين عبقريات الشعرا في اتساع الأفق والرؤية الكاشفة واللم السريع لأوجه الشبه والصلات بين الأشياء ولذلك قال أرسطو: " الاستعارة سمة المبقرية " •

(٤) ان الآمدي وغيره من اللفويين كانوا يأخذون على أبي تمام وإغرابه في الاستعارة ويرون ذلك عيبا وتقصيرا ، وكانوا يشترطون وضوح وجه الشبه بين المستعار والمستعارله ليكون كلامه فهوماه أما أبوتمام فكان يتعمد الايغال في الاستعارة، ويحوَّم على أوجه شبه تدق وتخفى على غيره من الناس، ولذلك كان جواب من سأله؛ لم تقول ما لا يفهم؟ قوله ؛ لم لا تفهم ما يقالُ؟

ان الآمدي لم يستطع أن يتابع أبا تمام في أوجه الشبه والصلات التي يعقد ها بين الاشياء في استعاراته ، فطفق ينحو علميه باللائمة لخروجه

<sup>(1)</sup> 

أنظر: الموازنة، حـ١، ص٠٥٢، والسكاكي، يُعتاج العلوم، ص١٦٤ أنظر: Empson, William "The Structure of Complex (٢) أنظر:

Words", p. 331. Ibid., p. 339.

أنظر: الوساطة، ص٤٣٣، ومفتاح العلوم، ص١٦٤٠ **(£)** 

الموازنة ، جـ ١ ، ص ٢١ ·

عن الصلات الواضعة القريبة · ولذلك نقول ان .قاييس الآمدي النقدية قسد قصرت عن تفهم استعارات أبي تمام ·

ان الشاعر سيبقى أبدا رائدا ومبدعا، وعلى الناقد أن يفهمم ويوضح والشاعر برؤيته الكاشفة للصلات الدقيقة القائمة بين الأشياء يستطيع ما للفيلسوف ما نا يبني من الجزئيات رؤية كلية واضحة للوجود وللحياة، فهو يستوي على مرتبة لا تقل عن الفيلسوف أو الصوفي في السبق الى هذه الرؤية الكاشفة والكاشفة والمناه الكاشفة والمناه الكاشفة والمناه المناه المناه

ولا بأسمن الوقوف قلميلا عند بعض استعارات أبي تمام التي ينزع فيها الى الاغراب يقول أبو تمام من قصيدته في فتح عمورية:

يا يوم وقعة عموريسة انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب يقول أبو تمام؛ ان الأماني الحافلة بالتطلع الى النصر وأمل الغلبة أصبحت بفتح القلعة حلوة حلاوة العسل، انها أشبه بضرع حافل يدر عسلا ·

ان يكون هناك ضرع يدرعسلا بدل الحليب؟ تلك صورة غريبـــة ولكتها صورة معبّرة عن الحضارة الرخيّة في القرن الثالث الهــجري٠ وفـــي قول أبي تمـام:

رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه بكليك ما ماريت في أنه بــــــرد

يقول الآمدي: "والخطأ في هذا البيت ظاهر ، لأني ما علمت أحدا من شعراء البجاهلية والاسلام وصف الحلم بالرقة، وإنها يوصف بالمعظم والرجحان والثقل والرزانة " وهنا نرى الفرق شاسعا بين ذوق أبي تمام الذى كان صورة لحضارة القرن الثالث المهجري، بما تحمل هذه الحضارة من ترف فكري وحضاري وتأنق في جمع مظاهر الحياة، وبين ذوق الآمدي الذي ظلّ اسير صور البسداوة وخشونتها ، وواضح أن أبا تمام كان ينزع في استعاراته الى نوع من التأشير بطريق التداعي أو ما يسميه المغربيون Association ولا تخفى مشسل مذه الوسيلة ونجاحها في أساليب الدعاية والعرض والاعلان في حضارتنا المعاصرة ، فقد جمع أبو تمام في بيته السابق بين الحلم وحواشي الأبسراد كعبير عن الرقة والظرف ولم يكن أبو تمام يجهل تشبيه المرب الحلم بالجبال وهو الذي أعجب الأقد بين باختياراته الشعرية حتى قال المبرد ، " ما رأيست أحدا قط أعلم بجيّد الشعر قه يمه وحديثه من أبي تمام " ، ويقول الآمدي ، أحدا قط أعلم بجيّد الشعر قه يمه وحديثه من أبي تمام " ، ويقول الآمدي ، وطالع فيه " ،

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ١١ ص١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) المرزوقي، شرح الحماسة، ص١٤٠

<sup>(</sup>٣) الموازنة، جاه ص٥٦،

#### تضية السبرقات الشعبرية

جاء الآمدي بعد تراخي الزمن على الخصومة الأدبية الستى قامت حول شعر أبي تمام والبحتري، فوجه عدّة كتب قد ألفت في سرقات أبس تمام والبحتري بالاضافة الى السرقات المتفرقة التي وردت في تضاعيف الكتب التي ألفت في أخبار الشعرا ومعانيهس وأهم هذه الكتب هي:

- (١) كتاب "سرقات الشعراء" لابن المعتز ، وقد نقل عنسسه الآمدي في مواضع متفرقة من كتاب الموازنة .
  - (٢) (٢) كتاب "سرقات الشعرا<sup>ء</sup>" لابن أبي طاهر (ت ٢٨٠ هـ)٠
- (٣) كتاب "سرقات البحتري من أبي تمام " لابن أبي طاهر أيضا ٠
- (٤) كتاب "سرقات البحتري من أبي تمام" لأبي الضياء بشر بسن (٤) • يحيى الكاتب
- (ه) كتاب "المسرقات الكبير" لأبي الضياء بشربن يحمى الكاتب، وسنحاول فيما يلي تبيان القواعد العمامة التي سار عليها الآمدي في معالجته

<sup>(</sup>١)) أنظر: الموازنة، جـ١، ص ٧٤، ص ٢٥١، ص ٢٦٤، ص ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص١٤٦٥ معجم الأدبا ، جـ٣٥ ص٨٧٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص١٤٦ معجم الأدباء مجهم ص٨٧٠

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص ١٤٩ه معجم الأدباء ج٧٥ص ٥٧٠ (٥) الفهرست ص ١٤٩ه معجم الأدباء عدده ص ٥٧٠

#### لقضية السرقات الشعسرية؛

يمضي الآمدي على سنن شيوخه في أن السرقات ليست من كبير مساوى الشعرا يقول: "ان من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوى الشعرا وخاصة المتأخرين اذ كان هسذا بابا ما تعرّى منه متقدم ولا متأخر ويصرح الآمدي بأنه لم يعبأ بسرقات أبي تمام والبحيتري ولكن أصحاب أبي تمام ادعوا أنه أول سابقه وأنه أصل فسي الابتداع والاختراع، فكان لزاط عليه أن يخرج ما استعاره أبو تمام مسان معاني الناس ولتحقيق المعدل في الموازنة بين الشاعرين وجبعليه \_كسا يقول \_ تتبع ما أخذه البحتري أيضا من معاني الشعرا في محاولسة لحصر بهدئ الآمدي في تحديد السرقات:

ا يقرر الآمدي أن السرق انما يكون في البديم الذي ليس للناس فيه اشتراك والمعنى البديم في تعريف الآمدي هو المعنى الذي يخترعه الشاعر ويختص به مما ترتفع الظنة فيه أن يقال انه قد أخذه من غيره وفقد كان أبو تمام يقول: أنا ابن قولي:

<sup>(</sup>١) الموازنة عجاء ص ٢٩١٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٣) نفساليصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٤) نفس المصدرة ص ٢٥٠٠

نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الاللحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفيتي وحنينه أبدا لأول مسنزل تما ما كما كان أبو نواس يقول: أنا ابن قولى:

إذا امتحن الدنيا لبيت تكشيفت له عن عدو في ثياب صديت ق وكما كان يقول مسلم بن الوليد؛

تجود بالنفس أذ ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود وكا يقول دعبل: أنا ابن قولى:

(۱) لا تعجبي يا سلم سن رجل ضحك المشيب برأسه فبكى

٢) يؤكد الآمدي أثر البيئة الواحدة في تجهيز الشعرا بحشد من المعاني المتقاربة فيقول: "غير منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاربين أن يتفقا على كثير من المعاني، ولا سيما ما تقدم الناس فيه ، وتردد فسي الاشعار ذكره ، وجرى في الطباع والاعتياد من الشاعر وفير الشاعر استعماله"٠ فالآءدي يرى أن أبنا البيئة الواحدة يتفقون في الألفاظ والمشاهد بلوطريقة التغكير والطباع فليس بعيدا أن تقع معانيهم متقاربة أو متشابهة • هذا ويعتبر

<sup>(</sup>۱) الموازنة، جـ٢، ص٢ ٥ ــ٧ ٥٠ (٢) الموازنة، جـ ١، ص ٥ ٩٠٠

العلم الحديث البيئة مع الوراثة الدعامتين الأساسيتين في تحديد شخصية الفرد وطريقة تفكيره • ولا يقف الآمدي عند تقارب المعاني عند شعرا أبنا البيئة الواحدة بل يدهب الى الاقرار باتفاق الخواطر وخاصة فيما يشاهده (۱)

٤) أقر الآمدي ان اختلاف المفرضين ينفي السرقة • من ذلك
 قول أبي تمام :

وليست فرحة الأوبات الا لموقوف على ترح السوداع

ما لشي عشاشة بعد شي كتلاق مواشك بعد بين

ففرض كل واحد من هذين الشاعرين في هذين البيتين مخالف لفرض صاحبه فليس \_ وان كان جنس المعنيين واحد \_ كما يقول الآمدى يصع أن يقال ان أحدهما أخذ من الآخر ·

<sup>(</sup>١) الموازنة، الجزُّ المخطوط، ص١٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) الموازنة، حِداء ص١٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص٣٣١٠

ان امرأ أسدى الي بشــافع يرجى لـدى الشكر مني لأحسى شغيعك فاشكر في الحوائج انه يصونك عن مكروهها وهو يخلــق فأخذه أبو تمام فقال وألطف المعنى وأحسن اللفظ ع

فلقیت بین یدیه حلو عطائیه ولقیت بسین یدی مسر سسؤاله (۲) واذا امرؤ أسدى الیك صنیعه من جاهه فكأنهما من مالسسه

٢\_ التقصير في الأخذ، من ذلك قول الطائي، والشيبان طرد الشباب بياضه كالصبح أحدث للظلام أف\_\_\_ولا أراد قول الفرزدق،

والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار (٣) فقصر عنه ٠

<sup>(</sup>١) البوازنة، الجزُّ المخطوط ، ص ٧٤ب٠

<sup>(</sup>٢) الموازنة، جدا، ص١٦٠

<sup>(</sup>٣) نفس البصدرة ص ٢١٠

٣\_ احالة المصنى الى غرض آخره كقول امرى القيس:

سموت اليها بعد ما نام أهلها سموّ حباب الما على حال أخذه أبو تمام وعدل به الى وجه المديم فقال:

(١) مما للعبلا من جانبيها كليهما سمّ عباب الماء جاشت غواريه

عكس المعسى : وذلك كقول أبي العتاهية :

كم نعمة لا تستقل بشكرها في طي أحشا المكاره كامنة أخذه أبو تمام فقال وأحسن لأنه جا بالزيادة التي هي عكس المعنى الأول و قد ينعمالله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم و مدينا الله علم أنواع السرقة و و المعنى معاه وهو أوضح أنواع السرقة و و المسلك

أنتم قرارة كل مدفع سيو"ة ولكل سيائلة تسير قيرار أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى جميعا فقال:

(٣) وكانت لوعة ثم اطسأنت كذاك لكسل مسائلية قسرار

كقول الفرزد ق يهجو جريرا:

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ١١ ص ٧٩٠

<sup>(</sup>٢) نفسَ البصدر ، ص ٨٩٠

<sup>(</sup>٣) نفسالمصدرة ص ٧٩٠

هذه هي العبادي العامة التي سار عليها الآمدي في معالبته قضية السرقات فالآمدي لا يعد السرقات كبير عيب و لا يريد أن يقسف عندها طويلا وبالاضافة الى ذلك فقد كان يدرا الأمور بالشبهات ويسقط كل ما احتمل التأويل، ودخل تحت المجاز، ولاحت له أدنى علة ويسرى الاستاذ محمد مصطفى هدارة أن نظرة الآمدي هذه الى مشكلة السرقسات جديدة ومشبعة بروح التسامح الذي قد ينبي عن فهم لحقيقتها وفكرة التقليل من أهدية السرقات الشعرية وجدت صداعا في فهوم النقد الحديث فهذا الشاعر الانجليزي ت س اليوت يكتب بعد الآمدي بتسعة قرون، يرى أن الشاعر الانجليزي ت س اليوت يكتب بعد الآمدي بتسعة قرون، يرى أن الشاعر قد يستعير أفكارغيره وهذا حتى مشروع كما يقول عليس أن أن الشاعر قد يستعير أفكارغيره وهذا حتى مشروع كما يقول عليس أن أن الشاعر قد يستعير أفكارغيره وهذا حتى مشروع كما يقول عليسان أن ذلك فيقول: "ان ابداع القدامي سيجد طريقه الى الحياة والخلود من خلال ابداع الشعرا المعاصرين " ويرى الدكتور شوقي ضيف أن ربّ فكرة مسبوقت تفوق فكرة مبتكرة لم تسبق، فالابتكار من حيث هو ليس صفة فنية بديعسة ، انما الابداع هو اخراج الفكرة في وضع جديد يلفت الانظار " .

<sup>(</sup>١) الموازنة، جـ١١ ص ١٣٦٠

٢) مِشكَّلةُ السرقات في النقد العربي ٥ ص ١٣٢٠٠

Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 99. انظر: (٣)

Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 22. أنظر: (٤)

<sup>(</sup>٥) القن ومذاهبه في الشعر العربي، ص١٧٣٠

ولكن الذي يؤخذ على الآمدي في معالجته لقضية السرقات الشعرية ولكن الذي يؤخذ على الآقدمين القتصاره على مناقشة المعنى المؤرد في البيت الواحد، وعدم التفاتات الى المكانية التجديد في الطريقات (١) والأسلوب بالاضافة الى عدم تحديده للمعاني المهدعة في الشعبات وتفريقه بين الخاص والمشترك منها، وهذا ما دعا الدكتور مندور السس القول بأن الأسر عنده لا يعدو من الناحية النظرية حدود التوجيسه المسام (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ٥ ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>٢) النقد المنهجي عند العرب ، ص ٣٦٣٠٠

البـــاب الـرابــع أشر كتابـة المـوازنـة في الأدب المربي

### الباب الرابع أثر كتابة الموازنة في الأدب العربي

يستري الآمدي على مرتبة رفيعة من الثقة والاكبار في نفسوس النقاد العرب وبلاغييهم ممن جا وا بعده وسنتناول بالبحث فيما يلي الناقلين عن كتاب "الموازنة" ومواضع تأثرهم بآرا الآمدي النقديسسة والبلاغيسة والبلاغيسة

# ۱۵ القاضي على بن عبد المزيز الجرجاني (ت ۲۹۲ هـ) وكتابه " الوساطة بين المتنبي وخصومه "

ذوق القاضي الجرجاني الأدبي هو ذاته ذوق الآمدي، ويلتقي معه في معظم القضايا النقدية والبلاغية، وهو ان لم ينص صراحة على تأثره بكتاب "الموازنة" ولم ينقل نصوصا مباشرة عنه الا أن هنالسك كثيرا من الدلائل التي تؤكد ذلك، ففي قول أبي تمام:

حلّت محل البكر من معطى وقد زقّت من المعطى زفاف الأيم عقول القاضي الجرجاني: " • • • فجعل الأيم مقابل البكر في التقسيم، والأيم قد تكون بكرا، وانها هي التي لا زوج لها • • • فأما قول النسبي صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن فسي

نفسها " فقد ذهب العراقيون فيه على ظاهر اللغة، فجعلوا الأيم عاما في الشيب والبكر ٠٠٠ وأبى أصحابنا ذلك، فذهب الشافعي الى أن المراد بالأيم الثيب، وليس يحفظ عنه ، ولا يوجد في شيء من كتبه أن الأيسم والثيب عبارتان عن معنى واحد، فيجد العائب طريقا الى عيبه " ، ويقول القاضي الجرجاني محقبا على استطراده في التوضيح : "وانما نبذت منسه نبذا اقتضاها فصل أصبته لبعض من اعتراض على أبي تعام جمع فيه بينه وبين الشافعي في النكير ، ووازن بين قولهما في الخطأ، ولم أستحسن مسا يتسرع اليه أصحابنا من التصريح بمخالفة اللغة والتشبث بالشواذ المردودة" هذا وقد سبقت الاشارة الى تخطئة الآمدي أبا تمام والشافعي في لقظسسة "الأيسم" "

### وفي قول أبي تمام:

ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يضق عن أهله بلد يقول القاضي الجرجاني: "وهذا المعنى فاسد، لأنه جعل البلاد انسلت تضيق بأهبلها لضيق الأرض ، وأنها لو اتسعت اتساع صدره لم تضق البلاد، ونحن نعلم أن البلاد لم تخطط في الأصل على قدر سعبة الارض

<sup>(</sup>١) الوساطة لا ص ٧٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٨١٠

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٦ ، هامش رقم ٤ من هذا البحث •

وضيقها ه وأن الارض تتسع لبلاد كثيرة ه ولاتساع ما فيها من المدن أيضا ه وهي على حالها ه وانعا تؤسس وتبتدئ على قدر الحاجة اليها ه فساذا استقرّ بها المزما ن وكثرت العمارة وظهر فيها ما يستدعي الناس اليهسسا فاقت وهذه المناقشة هي تلخيص لمناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة هي تلخيص لمناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة هي تلخيص لمناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة الآمدي لهذا البيت وهذه المناقشة الآمدي لهذا البيت و المناقشة الآمدي له المناقشة الآمدي لهذا البيت و المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة الآمدي لهدا البيت و المناقشة الآمدي لهدا المناقشة الآمدي لهدا البيت و المناقشة الآمدي لهدا المناقشة الآمدي لهدا البيت و المناقشة الآمدي المناقشة الآمدي المناقشة الآمد و المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة المناقشة الآمد و المناقشة الآمد و المناقشة الآمد و المناقشة المن

وفي قول أبي تمام:

من الهميف لوأن الخلاخل صيرت لها وشحا جالت عليها الخلاخل يقول القاضي الجرجاني: "أراد وصفها بدقة الحضر، فوصفها بفاية القصر (٤) والضئولة ٠٠٠ الن المناقشة وقوله هذا تلخيص لمناقشة الآمدي للبيت والضئولة ٠٠٠ الن

وفي قول أبي تمام:

وترى الطير على آثارنالاللها رأي عين ثقبة أن سيتبار

<sup>(</sup>١) الوساطة ع ص٧٧٠

٢) الموازنة، جـ١١ ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٣) الوساطة، ص٧٨٠

<sup>(</sup>٤) الموازنة، جدا، ص١٤٣٠

وقول النابغة:

اذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائسب وقول حميد بن ثور :

اذا ما غدا يوما رأيت غمامية من الطير ينظرن الذي هو صائع وقول أبي نواس:

(۱)

تتأی الطیر فـــدوتــه ثقـة بالشبع من جــزه
(۱)
والأبیات السابقة كلما موجودة في كتاب الموازنة وعلى نفس النسق •

أما أثر فكرة الموازنة بين الشعرا في جزئيات المعاني والتحري من الحكم العام \_ كما عند الآمدي \_ فنلمحه في موازنة القاضي الجرجاني بين قصيدتي المتنبي وعبد الصعد بن المعدّل في وصف الحمد • يقول الجرجانسي بعد ايراده قصيدة عبد الصعد بن المعدّل ما نصه : " وأنت \_ اذا قســت أبيات أبي الطيب بها على قصرها وقابلت اللفظ باللفظ والمعنى بالمعنى وكنت من أهل البصر و وكان لك حظ في النقد تبينت الفاضل من المفضول • فأما أنا فأكره أن أبتّ حكما أو أفضل قضا و أدخل بين هذين الفاضلين وكلاهما محسن مصيب •

الله الوسلطة، صيا ٢٠١٤ الم

<sup>(</sup>٢) الموازنة، جداء ص١٦٠

الكلف الموساطة وعارا ١٠٢٠

باب الاستعارة؛ يوافق الجرجاني الآمدي في تعريف الاستعارة، وملائمة المستعار للمستعار له ، ويستحسن مثله بيت امرى القيس في وصف الليل:

(١)

فقلت له لمسا تمطى بصلبسه وأردف أعجازا ونسا بكلكل

القياس، في اللغة؛ ويتفق الجرجاني مع الآمدي في أن اللغة لا يقساس عليها، وأن القياس انها هو برد الفروع على الأصول ، وأن الشواذ لا يصح اتخاذها أصلا يقاس، عليه ، يقول: "ولا تكاد تجد بابا من العربية يخلو من نوادر وشواذ، ولو جعلت أصولا وأجريت على حكم القياس لبطلت الأصسول واختلط الكلام "، ويقول كذلك: "قد يجي، عن العرب شواذ لا تجعسل، أصولا، ولا يلزم لهما قياس، لأن ذلك لو ساغ واستمر لانقلبت اللفيدة، وانتقضت الحقائق"،

السرقات الشعيرية؛ يوافق الجرجاني الآمدي في أن من سرق معنى من متد (٤) متدم وحسنه كان أحق به ويقر كذلك بوجود توارد الخواطر عند الشعرا (٥) كما أشار الآمدي ويذهب القاضي الجرجاني كذلك النيرأي الآمدي فسي

<sup>(</sup>١) الوساطة ص ٣١هـ ٢٣١ه وانظر : الموازنة ، جـ ٥١ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الوساطة. ص ٤٤٦٠

<sup>(</sup>٣) نفس البصدرة ص٥٩٥٠

<sup>(</sup>٤) نفس البصدرة ص١٨٨٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدرة ص٢١٤ •

التمييز بين الخاص والعام من المعاني، وأن الشاعر قد يرفع المعنى المتداول الذي تشترك فيه الجماعة وذلك بحسن التأ ليف، وأنه قد ينفرد بلفظ مستعذب، أو ترتيب يستحسن، أو تأكيد يوضع موضعه، أو زيادة اهتدى لها دون غيره، فيبدو المشترك المبتذل من المعاني في صورة المبتسدع المخترع،

النقيد والطبيع: عرض القاضي الجرجاني الى قضل المران والمعارسية والتقرّس بالاشعار بالاضافة الى مواتباة الطبع في خبرة الناقد الأدبي، ووافيق الآمدي في أن هنالك من وجوء الاستحسان للشعر ما تحيط به المعرفية ولا تؤديه الصفة، وأن سبيل ذلك هو التسليم لعطما الشعر بما يقولون ويقسول الجرجاني، "ولو قيل لك كيف صا رت هذه الصورة وهي مقصورة عن الأولسي في الاحكام والصنعة، وفي الترتيب والصيغة، وفيما يجمع أوصاف الكمال، وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ؟ لأ قبت السائل مقام المتعنّب المتجانف، ورددته رد المستبهم الجاهل؛ ولكان أقصى ما في وسعك، وغايسة ما عندكأن تقول؛ موقعه في القلب ألطف، وهو بالطبع أليق " وأورد فسي

<sup>(</sup>١) الوساطة ، ص١٨٦٠

۲) نفس المصدر ۵ ۲۱۲ .

ذُ لك قول الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن مسألة؛ "اني لأجد بيانها (١) • ني قلبي، ولكن ليس ينطلق به لساني "

واضم مما تقدم تأثر القاضي البرجاني بآرا الآمدي النقديسة وكتاب " الموازنة " وموافقته للآمدي في معظم القضايا النقدية بل وفي الذوق الأدبي أيضا •

## ابو هلال العسن بن عبد الله العسكري (ت ٣٩٥هـ) وكتاب الصناعتسين

لم يصرِّج أبو هلال بأخذه عن كتاب الموازنة، ولكنه بين أنه أخذ من المصادر المختلفة وكان له في ذلك فضيل الاختصار والتوضيم قسال: "وكل شيء استعرته من كتاب وضمنته اياه فاني لم أخله من زيادة تبسيين (٢) واختصار ألفاظ وغير ذلك مما يزيد في قيمته ويرفع من قدره " • وقد نقلل أبو هلال عن كتاب الموازنة في مواضع كثيرة متفرقة، وقد لاحظ ذلك الاستاذ بدوي طبانة وأشار الى أن كتاب الموازنة كان من بين المصادر التي لا بسبد وأن يكون أبو هلال قد قرأها بتفحص وامعان • وسنحاول فيما يلي كشهه

<sup>(</sup>۱) الوساطة، ص ۰۶۳۰ (۲) كتاب الصناعتين، ص ۰۶۳۰ (۳) بدوى طبانة، أبو هلال العسكري، ص ۷۳۰

النقاب عن مواضع النقل عن كتاب الموازنة والتأثر بآرا الآمدي فيها:

يلخص أبو هلال مناقشة الآمدي لبيت أبي ثمام:

رقيق حواشي الحلم لـو أن حالمه بكفيك ما ماريت في أنه برد ويورد في ذلك قول النابغة والأخطل وأبي ذئويب وعدي بن الرقاع تماما على نفس الترتيب الذي ذكره الآمدي •

ويبورد أبو هلال مناقشة الآمدي لبيت أبي تمام:

من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشحا جالت عليها الخلاخل (٢) ويستشهد على ذلك بنفس الأبيات التي أتى بها الآمدي وعلى نفس النسق •

وفي بيت أبي تمسام،

ورجب صدر لو أن الارض واسمة كوسعه لم يضق عن أهله بلمد يأتي أبو هلال بمناقشة الآمدي التي أشرنا اليها سابقا في بحث القاضميي (٣) الجرجاني •

<sup>(</sup>۱) كتاب الصناعتين، ص ۱۲۰ وقابل، الموازنة، جـ١١ ص ١٤ ا، والجـــز المخطوط، ص ١٢٣ ب.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصناعتين، ص ٢٠، وقابل: الموازنة، ج١، ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص ١٢٠ وانظر ص ١٢٠ هامش رقم ١ من هذا البحث •

وفي قول أبي تمام:

سأحمد نصرا ما حييت وانسنى الأعلم أن قد جلّ نصرعن الحمد ينقل أبو هلال مناقشة الآمدى ويأتي بأبيات الشعر التي استشهد بها على (١) المرتيب وينقل أبو هلال عن "الموازنة" ني مواضع كثيرة غير هذه ه

ولكننا نكتفى بما أوردناء على سبيل المثال لا الحصر •

هذا عن مواضم النقل التي أخذها أبو هلال المسكري عن كتاب الموازنة والتي تثبت بما لا يقبل الشك اعتماده عليه • أما أثر آرا الآسيدي النقدية والبلاغية عند المسكري فسنحاول أن نلم بها أو ببعضها فيما يلي :

المصطلحات البلاغية: يأخذ أبو هلال بتعريفات الآمدي للمطابقة ويستشهد بأمثلته ويعدل عن قول قدامة بن جعفر في ذلك ويأخذ أبسو (٤) هلال كذلك برأي الآمدي في التجنيس ويستشهد بأمثلته أيضا · ويأتى بأمثلة (ه) على قبح التجنيس في شعسر أبي تمام عما أورده الآمديفي "الموازنـــة" •

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين ص ١٢٤ ــ ٢٥ اه وقابل "الموازنة" عجده ص١٩٧٠

راجع بعض هَذَّه آلمواضع في :

عياب الصناعتين ص ١٢٢، وقابل الموازنة جـ١، ص ١٥٣٠ نفس المصدر ص ١٢٥، وقابل نفس المصدر ص ١٩٩٠ نفس المصدر ص ٢٦١هـ وقابل نفس المصدر ص ٢٠١٠ نفس المصدر ص ١١٩، وقابل الموازنة جـ٢٥ص ٥٥٥٠ نفس المصدر ص ٢٥٤، وقابل نفس المصدر ص ٢٩١٠

 <sup>(</sup>٣) كتاب الصناعتين ص٧٠ ٥٥ وقابل: الموازنة حـ١٥ ص ٢٧١ ٠

<sup>(</sup>٤) كتاب الصناعتين ص ٢١ ٣-٢٦ أم وقابل أالموازنة حاه ص ٢٦٦ - ٢٦٠٠ (٥) كتاب الصناعتين ص ٣٦٦ وقابل الموازنة حداه ص ٢٦٨ ٠

ويأخذ أبو هلال بقول الآمدي في تعريف المعاظلة في الكلام وينكر تعريفات قدامة • ومما تحدر الاشارة اليه أن أبا هلال ينتبع الأسلوب الانتقائي في النقل عن كتاب الموازنة، أذ نجده كثيرا ما ينقل آرا وقدامة التي خالفها (٢) الآمدي كالقول في الفضائل النفسية والتفريق بين المديم والرثاء •

ب ... السرقات الشمرية؛ يرى أبو هلال أن المتأخرين اذا زادوا حسن تأليف المعاني وحودة تركيبها وكمال حلبيتها ومعرضها صاروا أحق بها مسن (٢) سبق اليها • وهو في ذلك يوافق الآمدي في أن من كشف عن معنى وأوضحه كان أحق به •

ويقول أبو هلال بسو الأخذ والتقصير كما أشار الآمدي، يقسول به "وقبح الأخذ أن تعمد الى المعنى فتتناوله بلفظه كلَّه أو أكثره" ، ويورد فسس (ه) دلك مثال الآمدي •

وينقل أبو هملال معظم الأبيات التي استشهد الآمدي بها في باب (٦) السرقات الشعبرية •

كتاب الصلاعتين ص١٤ اله وقابل الموازنق حمله أس ٢٧٦ عالم٢٠٠

كتاب الصناعتين ص٨٦٥ (١٣١٠ ( ۲۲ - تعلى المعطار ما أض ٢-واله موار

نفس البصدرة ص ٢٢٩٠

<sup>(</sup>ه) بغس التصدر أنه مل ٣٣٦ ، وقابل: البوازنة جاء ص ١٨١٠ (٦) كتاب الصناعتين ص ٢٠٠ وما بعد هاء وقابل: البوازنة جاء ص ١٩٦ - ٢٢٨-١٠

من ذلك يبدوأن أثر كتاب الموازنة عند أبي هلال المسكري نسي
"كتاب الصناعتين" كان كبيرا، وأن طائفة كبيرة من أمثلة الآمدي ومناقشاته
وآرائه مبثوثة في كتاب "الصناعتين" ٠

# ١٠٠ الشريف المرتضى (ت ٤٣١ عـ) وكتاباه "الأمالسي" و "طيف الخيال"

يتتبع الشريف المرتضى معاني الآمدي في كتاب الموازنـــة ويجاول أن ينقضها • وهو في كتابه "طيف الخيال" يتهم الآمدي بالمدفاع عن مساوى شعر البحتري والتحامل على أبي تعام • ومعا تجدر الاشارة اليه أن الشريف المرتضى يقف من آرا الآمدي وتعليقاته موقف العدا والاعتراض • ففي قول البحتري:

لا العدل يردعه ولا التــ حنيف عن كـرم يصــده ومن ذا يقول الآمدي؛ "وهذا عندي من أهجى ما مدح به خليفة وأقبحه ، ومن ذا يعنف الخليفة على الكرم أو يصدّه ، ان هذا بالهجو أولى منه بالمدح " . ويردّ الشريف المرتضي على ذلك بقوله ، "وللبحتري في حــذا عدْر من وجهمين ؛

<sup>(</sup>١) طيف الخيال، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) الأمالي عجة، ص ١٠ وقابل الموازنة جـ ١٥ ص ٥٣٠٠

أحد هما أن يكون الكلام خرج مخرج التقدير ، فكأنه قال لو عنف وعسدل لما صدّه ذلك عن الكرم وان كان من حق العذل والتعنيف أن يصدّ أو يحجز عن الشي ٠٠٠ والوجه الآخر أن العدل والتغنيف وان لسم يتوجها اليه في نفسه فهما موجودان في الجملة على الاسراف في البدل، والبجود بنفائس الأموال " •

وقد لاحظ النفاجي بأن اعتراضات الشريف المرتضى على الآمدي يسود ها طابع الافتعال، فقال، "ذهب الآمديالي فساد القسمة من قسول أبى عبادة البحتري:

ولا بسد من ترك احدى اثنتسين اما الشعباب واسا المسعر قال: "لأن ها هنا قسما آخر ، وهنوأن يتركا معا فيبوت الانسان شابا" • وأجاب الشريف المرتضى رضى الله عنه عن فلكك بأن المراد بترك الشباب تركه بالشيب ، فمن مات شابا فلا يقال عنه أنه ترك الشباب لأنه لم يشسب ، (٢) وانما يقال عنه أنه ترك العمر فدخل في أحد القسمين "• ويقول الخفاجي ١ "ولي في هذا الموضع نظر وتأمسل .

الاماليّة جـ ٤٤ ص ١١٠ ـ أمر القطاحة ص٢٢٧

تفين المطدر والصفحة ا

# الحسن بن رشيق القيرواني (ت ٢٥١ هـ) وكتابه "العبدة"

أبن رشيق من أولئك الذين اطلعوا على كتاب الموازنسة للآمدي وتأثروا به في تآليفهم ، ففي باب الابتدائات يقول ابن رشيق ؛ "وكان أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي يفضّل ابتدائات البحتري جدا ، وهو الذي وضع كتاب الموازنة والترجيح بين الطائيين، ونوّه فيه بالبحتري أعظم تنويه " ، وفي باب البديع يقول ؛ "فقد رأيت ما صنع به ابن المعتز ، وكيف قال ابن قتيبة ، وما أنّف عليه المتعقبون كالجرجاني وأبي القاسيسم ابن بشر الآمدي وفيرهما " ،

وما تأثر به ابن رشيق من آرا الآمدي في اليلاغة متابعته (٣) التعريف الآمدي في الطباق والجناس، ويردّ ابن رشيق على الآمهدي تخطئته لبيت البحتري،

هجرتنا يقظى وكادت على مسنة هبها في الصدود تهجروسنى ويقول ابن رشيق معقباء "وأنا أقول؛ ان مراده أنها لشدة هجرها له ونحوها عليه لا تراه في المنام الا مهجورا، ولا تراه جملة، فالممنى حينئذ صحيح لا فساد فيه ولا غلط "٠

<sup>(</sup>١) العبدة جاء ص٢٣٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس البصدرة ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>۳) نفس البصدر ص۳۳۳

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٢٤٧م وقابل؛ الموازنة جداه ص ٥٣٥٠

# ه • أبو محمد عبد الله بن سنان الخفاجي الحلبي (ت٤٦٦هـ) وكتابه "سرالفصاحــة"

ينظر الخفاجي الى الآمدي نظرة اعجاب واكبار ، وينقسل عنه في مواضع كثيرة، ويتابعه في آرائه النقدية والبلاغية ولا يكاد يخالفه الا في القليل النادر .

يبدأ الخفاجي كلامه عن النقد والبلاغة بالشكوى من قلّة العارفين بصناعتها "مع كثرة من يدّعي ذلك، ويتحلّى به، وينتسب الى أهلسه، ويسارى أصحابه في المجالس" ويقول، و"قد كنت أظن أن هذا شيء قصور على زماننا الييم ومعروف في بلادنا هذه حتى وجدت هذا الداء قد أعيا أبسا القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وأبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قبلسه وأشكاهما حتى ذكراه في كتبهما "وسنحاول فيما يلي تتبع المواضع التي نقل الخفاجي فيها عن الآمدي من كتاب الموازنة مصرّحا بدلك أو غير مصرّح؛

أـ الوحشي من الألفاظ ؛ يوافق الخفاجي أبا القاسم الآمدي في أناستكراه الوحشي من الألفاظ حاصل لسببين؛

<sup>(</sup>١) سرالفصاحة ص٩٥ ـ ١٠٠

<sup>(</sup>۲) تئس البصدرة ص ۲۰ -

أولاهما و تبسع اللفظة ذاتها

(١) • وثانيهما • قبح اللفظة إذا وقعت نافرة في غير موضعها ويأتى ويأتي الخفاجي بعد ذلك بأمثلة الآمدى ،

بعد أغاليط أبي تمام، يأتي الخفاجي بأمثلة على أغلاط أبي تمام في معانيه، ومعظم هذه الأمثلة والتعليقات التي عليها مأخوذة من كتاب الموازنة • ففي قول أبي تعيامه

طلل الجميسم لقد عفوت حميدا وكفي على رزوى بسداك شهيدا يورد الخفاجي مناقشة الآمدي للبيت ويقول: "وعلى هذلهمل أبو القاسييم (٣) الآمدي قول الطائل الكهير" • ويتوه الخفاجي بدقة نظر الآمدي فسي ذلك فيقول: "وهذا الذي ذكره الشيخ أبو القاسم رحمه الله قول مثله من يتقدّم في هذا العلم ، ودقيق النظر فيه وكشف أسراره " ٠

وفي قول أبي تمام:

جليت والموت مهد حسر صفحته وقد تفرعن في أفعاله الأجل

<sup>(</sup>۱) سرالفصاحة، ص ۱۸ سرالدا

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٦٤ ١٦٥ وقايل الموازنة حـ١٥ ص ٢٨٦ ٥ ٢٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣) سر المفصاحة ص١٠٦ - ١٠٠ ه وقابل الموازنة ج١٠ ص ٢٠٦٠ . (٤) سر الفصاحة، ص١٠٦ - ١٠٠ ٠

يوافق الخفاجي الآمدي في أن لفظة "تفرعن" مشتقة من اسسم (١) فرعون 'وهو من ألفاظ العامة • ويستشهد الخفاجي في معنى كلمة "الأيم " بأمثلة الآمدي ويضيف قوله: "وقد حكي النسبعض، كبلز الفقهنا الوهسسين رم) محمد بن ادريس الشافعي غلط في ذلك" · ويأتي الخفاجي كذلك بمناقشة الآمدي لبعنى لفظة "صلف" والتي وردت في بيت لأبي تمام يصف فيــــه (۳) الفرس •

عيوب الشعران وهو في ذلك يتنبع ما أتى به الآمدي في كتاب الموازنة في باب ما عيب على الشعراء، وهذه العبوب هي ملاحظمات عابرة جمعها الآمدي لكثير من الرواة والشيوخ وأهل اللغة وكثيرا ما كان يضيسف عليهما شرحه وتعليقاته • ويأتي الخفاجي بأمثلة الآمدي وتعليقاته بعد أن (٤) يختمها أحيانا بمبارات الاستحسان والثناء ·

الفصاحة، ص ٦٩ ، وقابل الموازنة ج١ ، ص ٢٢ ، والجز المخطوط،

سر الغصاحة ص٧٢ه وقابل الموازنة، حدا، ص ١٦١٠

سر الفصاحة ص ٧٣ \_ ٢٤ ، وقابل الموازنة جدا ، ص ٢٣٤ ، والجز المخطوط

د الاستمارات؛ يوافق النفاجي رأى الآمدي في الاستمارة، وينحو منحاء في تفسير الأبيات القرآنية التي تشتبل عليها • لكنه يقف مسين استحسان الآمدي لبعض الاستمارات في الشمر موقف الممارض • ففسي

فقلت له لما تعطى بصلبسه وأردف أعجازا ونا بكلكل كمثال على الاستعارة المتناسبة يقول الخفاجي؛ "وهذا الذي قال أبو القاسم لا أرضى به غاية الرضى، ولو كنت أسكن الى تقليد أحد من العلما بهده الصناعة أو أجنح الى اتباع مذهبه من غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقوله أبو القاسم لصحة فكره وسلامة نظره وصفا دهنه وسعة علمه ، لكنني أغلب الحق عليه ولا أتبع الهوى فيها يذهب اليه ، وبيت امرى القيس عندي ليس من جيّد الاستعارة ولا رديئها بل هو من الوسط بينهما ".

<sup>(</sup>۱) سر الفصاحة ص ۱۱۱ه ص ۱۳۴ه ص ۱۳۸ ص ۱۳۸ وقابل: الموازئية جاه ص ۲۲۱ ص ۲۲۸ والموازنة ج ۵۲ ص ۳۲۵ على نفس الترتيب و (۲) سر الفصاحة ص ۱۱۶ وأنظر ؛ كتاب "حسن التوسل" ص ۳۵ ه وقابل: الموازنة ج ۵۱ ص ۲۵۰۰

ومن دلائل هذا التأثير ايضا تبني الخفاجي لمصطلحات الآمسدي البلاغية، فغي باب المعاظلة يميب الخفاجي تفسير قدامة لهذه اللفظ ويأتي بأمثلة الآمدي في الرد عليه ثم يعقب على ذلك بقوله الوهذا الذي ذكره أبو القاسم رحمه الله صحيح ويجعب أن يقتدي به في هذا الباب ه وقد بيّن المعاظلة، وفرّق بينها وبين غيرها من الميوب بالتمثيل المسدي ذكره ويتصر الخفاجي لآرا الآمدي في الجناس والطباق ويعيب على قدامة نكره وينتصر الخفاجي لآرا الآمدي في الجناس والطباق ويعيب على قدامة على المعالماته، ولم يكتف بذلك بل أورد النص التالي في توثيق تفسيرات الآسدي قال الله قلت لأبي المحسن علي بن المظفر الحاتي من أبي الفرح علي بن الحمين الاصفهاني قال الله قلت لأبي المحسن علي بن سليهان الأخفض أجد قوما يخالفون في الطباق فطائفة تزم وهي الأكثر اأنه ذكر الشيء وطائفة تخالف في ذلك وتقول استمراك المعنيين في لفظ واحد و فقال المن على الذي يقول هذا الله على الخليل والأصمعي ا فاتفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرح في التسبية الخليل والأصمعي التفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرح في التسبية الخليل والأصمعي التفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرح في التسبية الخليل والأصمعي التفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرح في التسبية الخليل والأصمعي التفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرح في التسبية الخليل والأصمي التفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرح في التسبية المناس

وأنكر الخفاجي على تدامة بن جعفسر تعريفه المدح بأنه ذكسر

<sup>(</sup>١) سر الفصاحة، ص ١٨٥ وقابل الموازنة، ج١، ص ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) سر الفصاحة، ص ١٨٩ه وانظره ابن حجة الحموي، خزانة الأدب ، ص ١٩ه وانظر كذلك، "حسن التوسل"، ص ١٦٦ وأبو الفرج = كنية قدامة •

(١) الفضائل النفسية وأتى بانكار الآمدي لذلك •

هـ صناعة الشعر ونقده ، يأتي النفاجي بأمثلة الآمدي فيأن صناعة الشعر كفيرها من الصناعات لا تجود وتستحكم الا بأربعة أشيا وهـسي، جودة الآلة، واصابة الغرض والمقصود ، وصحة التأليف ، والانتها الى تعام الصنعة من غير نقص ولا زيادة عليها ، ويشرح الغفاجي هذه الأحكام على غرار شرح الآمدي لها ،

ويوافق الخفاجي الآمدي في أن الدربة بعد مواعباة الطبع وتأمل الأشعار الكثيرة والكلام المؤلف على طول الوقت وتراخي الأزمنة عي السبيل (٤) الخبرة بالشعر ونقده •

من ذلك يبدو بينا اعتماد الغفاجي كتاب الموازنة، واتخاذه من أجزائه أصولا بني عليها تفاريق، وأحكاما عامة توسّع لها بالشواهد والأمثلة

<sup>(</sup>۱) سر الفصلحة عص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٢) نقس البصدر عص ١٥٠ ه. ه. وقايل: الموازنة حـ ١٥ ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الموازنة عداه ص ٤٠٢ ــ ٤٠٣

<sup>(</sup>٤) سر الفصاحة ٥ ص ٨٨، وقابل الموازنة جـ١، ص ٨٨٣ ٣٩٠٠

# ١٤ الامام عبد القاعر المجرواني (ت ٤٧١هـ) وكتاباه "أسرار البلاغة" و " دلائل الاعجماز"

للآمدي في نفس الامام عبد القاهر احترام وتعظيم، وهبو يتخذ من أقواله حججا يرجع اليها ويستشهد بها ومن مواضع اعجساب الامام عبد القاهر بالآمدي تفريقه بين الاستعارة والحقيقة في ألفسساظ اللغة ويقول: "قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري:

فصاغ ما صاغ من تبرومن ورق وحاك ما حاك من وشي وديباج صوغ الغيث وحوكه النبات ليس باستعارة بل هموحة يقة، ولذلك لا يقال "هو صائغ" ولا "كأنه صائغ" وكذلك لا يقال "حائك" وكأنه حائك" ويعجّب الجرجاني من استدلال الآمدي على ذلك بامتناع أن يقال "كأنه صائغ" و" كأنه خائك" ميقول: "أعلم أن هذا كأحسن ما يكون" •

ويتخذ الجرجاني من تعريفات الآمدي مصطلحات ثابثة في البيان والبديع. فهو يستشهد بأقوال الآمدي في تحديد أقسام البديع يقول:
"قال الآمدي نفسه: ثم قد يأتي في الشمر ثلاثة أنواع أخر يكتسي المعنى

 <sup>(</sup>۱) أسرار البلاغة ص٢٥٣، وانظر ، دلائل الاعجاز ج٢٥ص١٩٦\_١٩٧
 وقابل: الموازنة ج١٥ ص٨٥ ٠٤

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة ، ص ٥٣٥٠

العام بها بها وحسنا حتى يخرج بعد عبومه الى أن يصير مخصوصا و ثم قال و وهذه الأنواع هي التي وقع عليها اسم البديع وهي الاستعارة والسطباق والتجنيس و فهذا نص صريح في موضع القوانين على أن الاستعارة من أقسام البديع" و

واضع مما سبق اعجاب الامام عبد القاهر بالآمدي واحتجاجه بكلامه ، وبيّن كذلك تأثره بآرا الآمدي في النقد والبلاغة -

### ٠٧ الخطيب التبريزي (ت ١٢٥هـ) وشرحه ديوان أبي تمام؛

اعتمد الخطيب التبريزي كتاب الموازنة عند شرحه لديوان أبي تمام، وهبو ينقل عنه في مواضع متفرّقة، ويميل الى آرا الآمدي فيها ففي قول أبي تمسام،

هن عبوادي يوسف وصواحبه نعزما فقدما أدرك السؤل طالبه يورد التبريزي متاقشة الآمدي لهذا البيت ثم يقول و "ولفظ أبي تمام يدلّ أيضا على ما قدّره الآمدي من معنى البيت بالألفاظ التي ذكرها اذا رجعت السي المقيقية " • وهذا على سبيل المثال •

<sup>(</sup>۱) أسرار البلاغة، ص ۷۰ ٣-٢١٦ وقابل: الموازنة، جـ١، ص ٢٧٠ وقابل الموازنة (٢) ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، جـ١، ص ٢٦٤، وقابل الموازنة جـ١، ص ٢٠٠ وقابل الموازنة جـ١، ص ١٠٠

## ٨٠ المبارك بن أحمد الاربلي المعروف بابن المستوني (٣٧٣هـ) وكتابه "النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام"

رغم تعصب ابن المستوفى على الآمدي وزعمه بأن الآمدي (١) كان يد و في شعر أبسي تمسام أبياتا بغيسودة ليردها عليسسه ، يستصوب آرا الآمدي في المناقشة والشرح في مواضع كثيرة، منهما تعليسق الآمدي على بيست أبي تمسام؛

جهسية الأوصاف الا أنهم قد لقبوعما جوهر الأشيا"

فقد نقسل أبن المستوفى كسلام الآمدي، وأورد في ذلك كلام الصولسي والمرزوقسي وأبسي العلام المعرّي وغيرهسم، ثم عقّب على ذلك بقولسسه والصحيح ما قالمه الآمدي ٠٠٠ وهذا البيت مما عهدتهم يغيضون فيسه وفي تفسيره قلا يصمّ الا بالحدس والظهن "٠٠

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي تمام، شرح التبرزي جداء ص٣٤٨ و٣٤٩ (الحاشية)، وأنظر ص ٤٦٣ (الحاشية)، أن الجزُّ تفسه -

<sup>(</sup>٢) ديبوان أبي تمام ، شرح التبريزي جـ١٥ص ٢ ٣ــ٧٦، وقابل: الموازنــة، الجزُّ المخطوط ، ص: ٥٤ أ ٠

### ١٩٠ أبو الفتح ضيا الدين بن الأثير (ت ١٣٧هـ) وكتابه "المشل السائر"

ينوه ابن الأثير بكتاب الموازنة ويراه أجلّ الكتب النقدية والبيانية التي يبكن أن ينتفع بها يقوله " • • • فان علم البيان لتأليسيف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكمام وأدلّة الأحكام، وقد ألف الناس فيه كتبا، وجلبوا دُ هبا وحطبا، وما من تأليف الا وقد تصفّدت شينه وسينه وعلمت غنّه وسمينه، فلم أجد ما ينتفع به في ذلك الا كتاب الموازنة لأ بسي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وكتاب "سر الفصاحة" لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي، غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولا، وأجدى محصولا" • ويضيف ابن الأثير قوله في موضع آخر من كتاب المثل السائر في تعظمه الآمدي وغزارة علمه ، "كان أثبت القوم قدما في فن الفصاحة والبلاغة، وكتاب المسى بـ"الموازنة بين الطائيين" يشهد بذلك " • وفيما يلي تلخيص لبعض النقاط التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المثل المتي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المثل التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المثل التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المثل المناس المثل النقاط التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المثل المناس المثل المناس المثل المناس المؤلم التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المؤلم المناس المؤلم التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المناس المؤلم التي يلمع أثر آرا الآمدي فيها المؤلم المؤلم

1 الاستعارات ، يأتي ابن الأثير بشرح الآمدي للاستعارات الستي (٣) جا"ت في القرآن الكريم من مثل (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار)، وقولسه

<sup>(</sup>١) المثل السائرة حداة ص ٣ ــ ٤٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٨٤٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ه ص ٠٠٠ وقابل: الموازنة جـ١، ص ٢٥٣٠

(۱) تعالى: (واشتعل اللرأين شيبا) •

٢ القياس في اللغة؛ يذهب ابن الأثير الى رأي الآمدي في ضرورة التقيد بأصول اللغة واهمال الشوارد يقول؛ "نحن لا نحكم على الشاذ النادر (٢) الخارج ١٠٠٠ الاعتدال، بل نحكم على الكثير الغالب" .

" نقد الشعر؛ يوافق ابن الأثير الآمدي في أن ملاك البصر بالمنظوم والنثر هو الاستعداد الغطري والطبع المؤاتي، وأنه اذا لم يكن ثمة طبسع فانه لا تغني آلات البيان شيئا ويذهب الى رأيه في أن طبائع النساس (٣)

المصطملحات البلاغية، يخطّى ابن الأثير قول قدامة في تعريف المعاظلة في الكلام ويبين خطأ أمثلته ، ويأتي بأمثلة الآمدي وتعريفه وفي باب الطباق يحول: "وقد أجع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بيمن الشي وضدّه ٠٠٠ وخالفهم في ذلك قدامة بسن .

<sup>(</sup>١) المثل السائر جاه ص ٤٠٠ وقابل: الموازنة ه حداه ص ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٢) المثل السائر، ج١، ص١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرة ص٨٠

<sup>(</sup>٤) نفس البصدرة ص ٢٩٢ ــ ٢٩٣

جعفر الكاتب"، ويرى ابن الأثير أن الألبق من جهة المعنى تسمية عذا النوع بالمقابلة لأنه لا يخلو الحال فيه من وجهين، اما أن يقابل الشيئ بضده، أو يقابل بما ليس بضده وليس لنا وجه ثالث"، وكان الآمسدي قد قال في حقيقة الطباق، "انها هو مقابلة الشيئ بمثل الذي هو على قدره، فسيّوا المتضادّين، اذا تقابلا متطابقين"، ولا خفا بتأسرابن الأثير بتعريف الآمدي في الطباق،

وتنتهي المؤلفات النقدية والبلاغية بعد ابن الأثير الى حالة من الانحطاط والجمود، ولا يعد لمؤلفيها من فضل أكثر من تلخيص المصادر وجعع الروايات كما نلحظ ذلك عند ابن أبي الاصبع المصري (ت ٢٥٤ هـ) وعبد الرحم العبّاسي (ت ٩٠١هـ) صاحب كتاب " معاهد التنصيص" •

<sup>(</sup>١) المثل السائرة جاة ص ٢٧٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرة ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) الموازنة، جـ ١، ص٢٢٢٠

#### الخيا تسيسة

لم تكن للبحتري كما يبدو بالامكانات الكافية لتحرير أفق تغكيره وبالتالي تطوير أحاسيسه ومشاعره حتى يتفيّس متطلبات عصره الذي تعقّدت فيه الحياة وتطوّرت الحضارة ونمت الفلسفة وازد هرت العلوم، لمهذا ظلّ أبو عبادة متمسكا بعمود الشعر والأنماط الشعرية المألوفة فنال اهجمسطي المحافظين الذين لا يروق لهم أي تجديد ، أما أبو تمام، على النقيض من البحتري، فالظاهر أنه قد أتيحت له ، بفضل سعة اطّلاعه وعبق دراست وبعد فراسته ، فرص أوسع لتفهم حاجات عصره وتطلّعاته للمستقبسل، فتجاوب مع مقتضيات الحال في زمانه حتى عدّ ذلك افراطا أحياناه وصعب على من لا يروق لهم أي تجديد ادراك تلك القفزات المملاقة واتهموه بالتعقيد وفساد الذوق والابتعاد عن الروح الشاعرية الأصلية لا لشي الا لمحاولات التجديد في بعض أنماط التعابير المألونة .

ومن الواضح الجليّ أن الآمدي كان ينصف أبا تمام فيما وقع مسن شعره ضمن عمود الشعر ، ولكن نظرة الآمدي المحافظة ومقاييسه الضيّق... قصّرت به عن فهم شعر أبي تمام وتذوقه مما أفقد أحكامه النزاهة والاتسزان وحرم من التوصل الى نتائج جيّدة وأحكام دقيقة ، ولولا نظرته تلك لرجونا أن ينصف أبا تمام ومن الجائز أن يكون من أنصاره ، لكن محافظته دفعت... معرأم لم يشعر الى أن يصدر أحكاما جائرة بحقّ الفنان المهسدع والشاعر العبقري أبي تمام الطائي ،

### ثبت البراجع العربية والمترجمة

- ۱۱ الآمدی، أبو القاسم: الموازنة (تحقیق السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر ۱۹۱۱ ــ ۱۹۲۰)٠
- ٠٠ الآمدى، أبو القاسم، ميكروفيلم مصوّر عن نسخة دار الكتـــب المصرية في ثلاثة أجزاء ٠
- ٠٣ الآمدى، أبو القاسم: الموازنة (الجزا المخطوط ، مصور عسسن نسخة كبردج) .
- الآمدى، أبو القاسم: المؤتلف والمختلف (تحقيق عبد الســتار
   فراج، دار احيا الكتب العربية ــ القاهرة ١٩٦١٠
- الآمدى، أبو القاسم، المؤتلف والمختلف (تحقيق كرنكو مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٤هـ).
- ١٠ ابن الأثير ، أبو الفتح ضيا ً الدين ؛ المثل السائر (مطبعــــة
   ١٠ البابي الحلبي ، مصر ١٩٣٤) .
- ٠٠ أحمد أمين، النقد الأدبي (الطبعة الثانية ــ مطبعة لجنـــة
   التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٧)٠
- ٠٩ الاصفهاني، أبو الفرح؛ الأغاني (دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٠)٠
- ٠١٠ الألوسي، محمود شكرى: بلوغ الأرب (المطبعة الرحمانية، مصر

- ٠١١ اين الأنياري، أبو البركات، نزعة الأليا (مطيعة المعسارف، يفداد، ١٩٥٩)٠
- ۱۱۰ البغدادي، اسماعيل باشا، هدية العارفين (مطبعة المعارف» استانبول، ۱۹۰۱)٠
- ۱۳ البغدادي، عبد القادرين عبر و خزانة الأدب (تعقيق محمد محيي الدين عبد الحبيد، دار العصور للطبع والنشـــر، القاهرة، ١٩٢٩)٠
- ٠١٤ بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربي (ترجمة عبد الحليم نجاره جـ ٥٢ دار المعارف، مصر ١٩٦١) ٠
- ۱۰ أبو تبام؛ حبيب بن أوس: ديوان أبي تبام، شرح الخطيسيب التبريزي، دار المعارف بمصر، ١٩٥١-١٩٥٧
- ٠١٦ التوحيدي، أبوحيّان؛ الامتاع والمؤانسة (مطبعة لجنة التأليف والترجعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٣٩ ــ ١٩٤٤)٠
- ۱۱ ۰۰ الثعالبي، أبو منصور؛ يتهمة الدعر (الجزّ الثالث، المطبعة الدعر الجزّ الثالث، المطبعة الدعر الجزّ
- ٠١٨ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن (تحقيق محمد خلف الله ومحمد د زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر ) ٠
- الجاحظ ، أبو عثمان بالبيان والتبيين (مطبعة لجنة التأليف والترجعة والنشر ، القاعرة ، ١٩٤٨) .
- ٠٢٠ الجاحظ، أبوعشان، كتاب الحيوان (مطبعة الحلبي مصـــر، ١٩٤٥ المرابعة الحالمي مصـــر،

- ۲۱ الجرجاني، عبد القاعر؛ أسرار البلاغة (تحقيق هـ ريتره مطبعة وزارة المعارف ، استانبول ۱۹۰۱) •
- ٠٢٢ البجوجاني، عبد القاهبر، دلائل الاعجاز (تحقيق محمد بن تاويت، المعهد الديني المالي، تطوان)،
- ٠٢٣ الجرجاني، على بن عبد العزيز، الوساطة (الطبعة الثالثة، دار احياً الكتب العربية، مصر ١٩٥١).
- ۲۱ این جعفر و قدامة؛ نقد الشعر (تعقسیق بونیباگره مطبعیة بریل و لندن ۱۹۵۲م).
  - ۰۲۰ الجمحي، محمد بن سلام: طبقات قحول الشعراء، (دار المعارف للطباعة والنشر، مصر ۱۹۹۲)؛
- ٢٦٠ ابن الجوزي، أبو الفرج ، المنتظم في تاريخ الملوك والأسسم (الطبعة الاولى ، مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدر آياد ، ١٣٥٨هـ)٠
- ٠٢٧ حاجي خلميفة، مصطفى؛ كشف الظمنون (وكالة المعـــارف، ١٩٤١) •
- ٠٢٨ الحاني، ناصر: النقد الأدبي وأثره في الشعر العباسسي، (مطبعة بغداد، بغداد ١٩٥٥م)٠
- ٠٢٩ ابن جبَّة المحموي، تقي الدين، خزانة الأدب (الطبعة الاولى المطبعة الرحمانية، مصر ١٩٣٢)،
- •٣٠ الحريري، القاسم بن علي ، درة الغوّاص (الطبعة الأولىي، محريري، القاسم بن علي ، درة الغوّاص (الطبعة الأولىي،

- ٠٣١ الحصري، أبو اسحق، زهر الآداب (الجزّ الثالث، البطيعة الرحمانية، مصر ١٩٢٧)؛
- ۳۲ الحلبي، شهاب الدين؛ حسن التوسل الى صناعة الترسيل، هلامة مندية بمصر، ۱۳۱۵)،
- ٣٣٠ الخفاجي، شهاب الدين ١ طرازا المجالس (١ لمطبعة الوهبية
   مصر ٢٨٤ (ه.) ٠
- ٣٤ الخفاجي، ابن سنان؛ سرالفصاحة (الطبعة الأولى، المطبعة الرحمانية، مصر ١٩٣٢).
- ۱۳۰ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (مطبعة السعادة، مصبر ۱۳۱ م) ٠
- ٠٣٦ ابن خلدون، عبد الرحمن ١ المقدمة (مطبعة بولاق القاهـرة ١٣٦
- ٠٣٧ ابن خاسكان ، شمس الدين، وفيات الأعيان (مطبعة السعادة مصر، ١٩٤٨).
- ٣٨٠ الخوانساري، محمد باقر ، روضات الجنّات (طهران١٣٢٧هـ)٠
- ٣٩ الزبيدي، أبو بكر ؛ طبقات النحويين واللفويين (الطبعة الأولى مطبعة الخانجيي ، مصر ١٩٥٤م) .
- ٠٤٠ الزركلي، خوس الدين، الأعلام (الجزا الثاني، الطبعييية الأعلام الثانية، مطبعة كوستاتوماس وشركاه، ١٩٥٤م)٠

- ٠٤١ السكّاكي، أبو يمقوب: مفتاح العلم ، المطبعة البيعينية، مصدر ١٣١٨
- ١٤٠ السمعاني ، أبو سعميد عبد الكريم ، كتاب الأنساب (ليدن ، بريل ، ١٩١٢م) .
- ٠٤٣ السيوطي ، جلال الدين؛ بفية الرماة (مطبعة السعادة مصر ١٣٢٦ هـ) ٠
- ١٤٠ السيوطي، جلال الدين: شرح شواهد المفني (المطبعة البهية مصره ١٣٢٢هـ).
- ٠٤٠ الصابي ، هملال بن المحسن؛ تحفة الأمرا (طبعة الآبـــا ، ١٩٠٤ ) . اليسوعيين، بيروت ، ١٩٠٤ ) .
- ١٤ الصولي، أبو بكر؛ أخبار البحتري (المجمع العربي بدمشت ١٩٥٨) ٠
- ١٤٧ الصبولي، أبو بكر؛ أخبيار أبي تمام ( مطبعة لجنة التأليسف والترجمة والنشر، القاعرة ، ١٩٣٧م).
- ١٤٠ ضيف ، شوقي ؛ الفن ومداهبه في الشعر العربي (الطبعية ١٩٤٠) ؛
   ١٤٠ الاولى ، مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشره القاهرة ٩٤٣)؛
  - ٠٤١ طبانة، بدوي؛ أبو هلال المسكري ومقاييسه البلاغية (مطبعـة مخيعر، مصر ١٩٥٢)٠.

- ١٠٥١ العبّاسي، عبد الرحيم، معاهد التنصيص (المطبعة البهيسة مصر ١٣١٦هـ)٠
- ٢٥٠ المسكري، أبو هلال، ديوان المعاني (مكتبة القدسي، القاهر، ٢٥٠ ما ١٣٥٠
- ٠٥٣ العسكري، أبو علال: كتاب الصناعتين (داراحيا الكتسبب العربية، مصر ١٩٥٠م) ٠
- العلوي، السيد جعفر ، مواسم الأدب (الطبعة الأولىيى ،
   مصر ٢٦٦ه) .
- ه • غريب ، روز ، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي (دار العلم للملايين، بيروت ٢ ١٩٥)
  - ١٥٠ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعــــرا الثقافة، بيروت ١٩٦٤م)٠
  - ۱۰۰۷ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم؛ أدب الكساتـــب ١٠٥٧ (الطبيعية الثالثة، مطبعة السعادة، مصر ١٩٥٨م).
- ١٠٥٨ القفطي، جمال الدين؛ انباه الرواة (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاعرة ١٩٥٠م).
- ١٠٥٠ القيرواني، ابن رشيق؛ العبدة (الطبعة الثانية، مطبعـــة
   السعادة، مصر ١٩٥٥م)٠
- ٠٦٠ ابن كثيره عباد الدين، البداية والنهاية (الجز الحسادي عشره مطبعة السعادة عمصر ١٩٧٧هـ،

- ٦١ كراتشكوفسكي، إغناطيوس؛ دراسات في تاريخ الأدب العربي ( ترجعة محمد المعصراني وزملائه ، دار النشر ، موسكو ( ١٩٦٥ م ) ١٩٦٥
- ٠٦٢ المرتضى، الشريف علي بن الحسين: الأمالي (مطبعصصة السعادة، مصر ١٩٠٧م)،
- ١٦٠ المرتضى، الشريف علي بن الحسين ، طيف الخيال ( دار احيا الكتب العربية، مصر ، ١٩٦٢م).
- ٠٦٤ البرزباني، أبوعبيد الله، معجم الشعرا (مكتبة القدسي مصر، ١٢٥٤هـ)٠
- ٠٦٠ المرزباني، أبوعبيد الله؛ الموشح (دار نهضة مصر ١٩٦٥)٠
- المرزباني، أبوعبيد الله؛ نور القبس المختصر من المقتبس،
  اختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد الحافظ اليفموي
  تحقيق رود لف زلمايم فيسبادن، ستاينر، ١٩٦٤٠
- ٠٦٧ المرزوقي، أبوعلي: شرح كتاب الحماسة (الجزا الأول)، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهـــرة ١٩٥٠
- ۱۱۰ ابن المعتز ، أبو العباس عبد الله ، البديع (نشر كراتشكوفسكي،
   مطبعة لوزاك، لندن ۱۹۳٥) .
  - ١٦٠ ابن المعتز ، أبو العباس عبد الله ، رسائل ابن المعتز (جمع محمد عبد المنعم خفاجي ، الطبعة الأولى ، مطبعة السلم مصر ١٩٤٦م) .

- ٠٧٠ ابن المعترة أبو العباس عبد الله ؛ طبقات الشعرا (دار الممارف، مصر ١٩٥٦م) ٠
- ١٧١ المعتزلي، عبد الجبار؛ المغني (الطبعة الأولى، ط ٠ دار الكتب المصرية، ١٩٦٠م)٠
- ٠٧٢ مندور ٩ محمد ١ النقد المنهجي عند العرب (دار نهمضمه ٢٧٠ مصر للطبع والنشر)٠
- ٧٣ ناصيف مصطفى ، نظرية المعنى في النقد العربي (مطبعة دار
   ١٤ ١ القلم ، القاعرة ، ١٩٦٥م) .
  - ۱۷۰ ابن الندیم، محمد بن اسحمق، الفهرست (تحقیق فوستاف فلوچل، مکتبة خیاط، بیروت ۱۹۹۱م).

  - ۲۱ هدارة، محمد مصطفى، مشكلة السرقات في النقد العربي،
     ۱۱ الطبعة الاولى، مطبعة لجنة البيان الحربي، مصر،
     ۱۹۰۸م)٠
- ۲۱ الهمدائي، محمد بن عبد الملك، تكملة تاريخ الطبري (الطبعة الاولى، المطبعة الكا توليكية، بيروت، ۱۹۰۹م).
- ٧٨٠ وافي ، علي عبد الواحد ، علم اللغة (الطبعة الرابعة ، مكتبة نهضة مصر ، القاعرة ، ١٩٥٧م) .
- ٠٧٩ ياقوت الحموي، شهاب الدين: معجم الأدباء (مطبوعات دارالمأمون) ١٩٣٦ ٨٣
  - ٠٨٠ ياقوت الحموي، شهاب الدين، معجم البلدان، الجزُّ الأول ، (بيروت، ٥٥٥م)٠

#### المسراجع الافرنجيسة

1. Brower On Translation (Harvard University Press, USA, 1959). On Poetry and Poets (Faber Eliot, T.S. and Faber, London, 1956). The Use of Poetry and The Use of Criticish (Faber and Faber, London, 1933). 4. Empson, William; The Structure of Complex Words (Chatto and Windus, Louden, 1952). 5. Encyclopaedia of Islam (Vol.I. Brill, Lyden, 1913). The Common Pursuit (Chatto and Leavis, F.R. Windus, London, 1958), The Critical Sense (Heine Mann 7. Reeves, James Educational Books, London, 1964). 8. Practical Criticism (10th ed. Richards, I.A. : Routledge, London, 1956). Principles of Literary Criticism 9. (15th ed. Routledge, London, 1959). Style In Language (edited by 10. Sebeck, Thomas - The Technology Press of Massauchusetts Institute, USA, 1960. Language (Trnaslated by Radin, 11. Vendryes, J. Paul-Lund Humphries, London, 1959),